حجية الأحكام

في

الدعاوى المدنية والجنائية

في ضوء القضاء والفقه

تأليف

شريف أحمد الطباخ

المحامي

بالنقض والإدارية العليا

## مقدمة

أورد المشرع أحكام حجية الأمر المقضى في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وأن جمعهما في الباب الرابع منه ، ذلك أن حجية الأمر المقضى وأن اشتركت مع القرائن القانونية في الاساس واتحدت معها في أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال ، إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز اثبات عكسها بأى طريق من طرق الاثبات ولو بالإقرار أو اليمين ، وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية .

وعملا على استقرار الحقوق لأصحابها ، ومنعا من تضارب الأحكام ، نص المشرع في المادة 101 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 405 من القانون المدنى القائم ، على تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها .

ولأهمية هذا الموضوع رأينا إلقاء الضوء عليه بإصدار هذا الكتاب.

والله ولى التوفيق

المؤلف

شريف أحمد الطباخ

المحامي



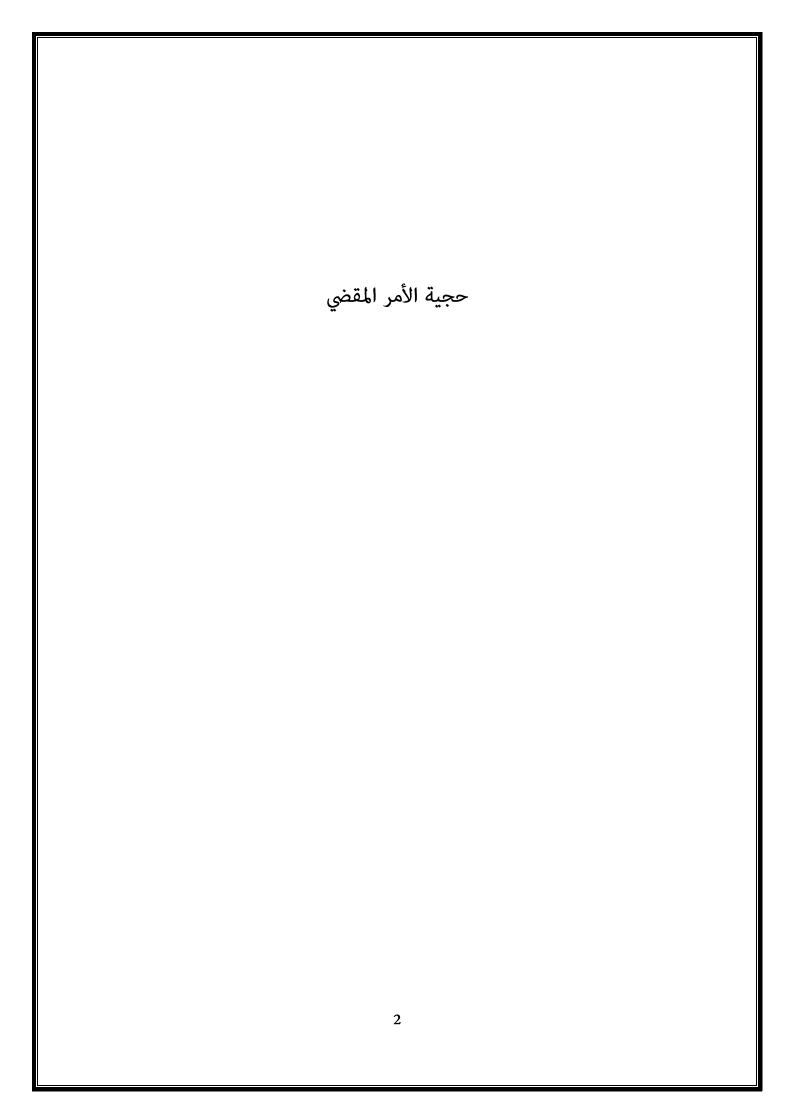

#### شروط الحجية

تنص المادة (101) من قانون الإثبات على أنه:

" الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا .

أورد المشروع أحكام حجية الأمر المقضى في فصل مستقل عن الفصل الخاص بالقرائن وأن جمعهما في الباب الرابع منه ، ذلك أن حجية الأمر المقضى وأن اشتركت مع القرائن القانونية في الاساس واتحدث معها في أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال ، إلا أنها تختلف عنها في أنها لا يجوز اثبات عكسها بأى طريق من طرق الاثبات ولو بالإقرار أو اليمين ، وهو ما جعل الفقه الحديث يعتبرها من القواعد الموضوعية .

وعملا على استقرار الحقوق لأصحابها ، ومنعا من تضارب الأحكام ، نص المشروع في المادة 101 منه المقابلة للمادة 405 من القانون المدى القائم ، على تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ، وإذا كان تعلق حجية الأمر المقضى بالنظام العام مسلما به بالنسبة للأحكام الجنائية بسبب ما للعقوبات وقواعد الإجراءات الجنائية من صلة به ،

فإن هذه الحجية تقوم في المسائل المدنية على ما يفرضه القانون من صحة مطلقة في حكم القضاء رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأييد المنازعات وضمانا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وهي أغراض تتصل اتصالا وثيقا بالنظام العام ، وغني عن البيان أن اقرار الخصوم على حق التنازل عن هذه الحجية ومنع القاضي من اثارتها من تلقاء نفسه ، يمكن لاحتمال تعارض الأحكام وتجديد المنازعات وهو احتمال قصد المشروع الى اتقائه . (المذكرة الإيضاحية) .

وبديهى أن المراد أن المحكمة تجرى موجب هذه الحجية لا أن تصدر حكمها بهذه الصيغة . فإنها تحكم بعدم قبول الدعوى أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد سابقة صدور حكم في موضوعها مع وحدة الخصوم والسبب .

وينبنى على ذلك أنه لا يجوز للخصم ان يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إلا إذا تنازل عن الحكم الثابت بهذا الحكم وانتهى بهذا التنازل النزاع الذى تناوله الحكم. (تقرير لجنة الشئون التشريعية).

وعلى ذلك يجب أولا أن نميز بين حجية الأمر المقضى واستنفاذ القاضى لولايته بالنسبة الى المسألة التى فصل فيها ذلك أنه متى فصلت المحكمة فى إحدى المسائل المطروحة عليها اثبتت ولايتها بالنسبة الى هذه المسألة بحيث لا يجوز لها من جهة العدول عن قضائها فى شأنها أو تعديله.

كما يتعين عليها من جهة أخرى أن تتقيد بها قضت به عند تناولها باقى المسائل المطروحة عليها في الدعوى ، وكما تنتهى ولاية المحكمة بالنسبة للمسألة التي فصلت فيها (8/2/8 – م نقض م – 16 – 337) فإن الخصوم كذلك يمتنع عليهم آثاره هذه المسألة أمام المحكمة أو العودة للجدل بشأنها ولو باتفاقهم إذ أن استنفاذ الولاية يتعلق بالنظام العام (1981/1/12 طعن 974 سنة 45ق – م نقض م – 32 – 175) ، ويستوى في ذلك كله أن يكون الحكم الصادر من المحكمة في تلك المسألة غير قابل للطعن على استقلال أو قابلا للطعن على استقلال ، كما يستوى في الصورة الأخيرة أن يكون قد طعن فيه بالفعل ، أو لم يطعن إذ أن تقيد القاضي والخصوم في الدعوى التي فصل في مسألة فيها بما قضت به المحكمة في هذه المسألة لا يرجع الى القواعد التي تحكم حجية الحكم وإنما ترجع الى القواعد التي تحكم استنفاذ ولاية المحكمة بالنسبة الى ما فصلت فيه. وقد قضت محكمة النقض بأن: من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة (1) أنه بصدور الحكم متنع على المحكمة التي اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية كانت أو فرعية – أنهت الخصومة أو لن تنهها ، حتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن يكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضي نفسه لا يسلط عبى قضائه ولا هلك تعديله أو الغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ولا يغبر من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (1788/11/28 طعن 177 لسنة 41ق – م نقض م – 29 – 1798 طعن 187 طعن 58 لسنة 33 – م نقض م – 23 – 1042 طعن 1967 طعن 34 لسنة 34 فنقض م – 28 – 1967/4/27 طعن 39 لسنة 34 فنقض م – 31 – 198) .

 ومن ثم فإن استنفاذ القاضى لولايته ، يختلف عن حجية الحكم فى أكثر من جهة ، إذ استنفاذ الولاية يكون داخل الخصومة ذاتها ويقتصر أثره عليها بما لا يمنع من أثاره المسألة ذاتها في دعوى أخرى متى كان القرار فى شانها لا يحوز قوة الأمر المقضى ، فى حين أن حجية الأمر المقضى يبدو اثرها خارج الخصومة بالنسبة الى الدعاوى المستقبلية ومن جهة أخرى فإن القاضى يستنفذ ولايته بالقرار الذى يصدره سواء كان هذا القرار طعن فيه أو لم يطعن مادام لم يصدر فى الاستئناف حكم بإلغائه ، فى حين أن حجية الحكم لا تقيد القاضى والخصوم فى الدعاوى المستقبلية إذا كان مطعونا فيه بالاستئناف لأن حجية الأمر المقضى تقف بالاستئناف . (يراجع فى تفصيل ذلك بحيث الدكتور محمود هاشم عن استفاذ ولاية القاضى طبعة 1980) .

وقد قضت محكمة النقض اعمالا لقاعدة استنفاذ القاضى لولايته ، بأن قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع النزاع بحكم قطعى تنهى به ولايتها وأن كان صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل فلا يجوز لها تصحيحه أو الرجوع فيه وإنما يكون سبيل ذلك الطعن فيه بالنقض (1988/2/7 طعن 1527 سنة 54ق – 1978/11/28 – م نقض م – 1788) كما قضت بأن قضاء محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا ينطوى على قضاء ضمنى بجواز الاستئناف مستنفذ بذلك ولايتها ولا يجوز لها العودة للنظر في مسألة جواز الاستئناف . (1988/4/6 طعن 1368 سنة 55ق – 1965/3/3 – م نقض م – 24 – 24 – 16 ) .

### شروط الحجية:

أولا: أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية

يكتسب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وتقف الحجية بمجرد استئنافه ، وإذا رفض هذا الاستئناف يصير حائزل لقوة الأمر المقضى (نقض 1984/6/13 رقم 854 سنة 320 ونقض 1984/6/13 رقم 854 سنة 350)

.

وقد قضت محكمة النقض بأن: بأن الحجية تثبت لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية ولو كان قابلا للطعن فيه، وإنما استئناف الحكم يوقف الحجية بصفة مؤقتة – عدم التقيد به طالما لم تقض المحكمة الاستئنافية بتأييده. (نقض 1979/11/20 الطعن رقم 41 سنة 43ق).

ومخالفة الحكم لقواعد الاختصاص القيمى لا تمنع من ثبوت الحجية له متى صدر من جهة قضائية لها ولاية اصداره . (نقض 1980/3/4 الطعن رقم 994 سنة 345 ) .

وتقتصر الحجية على القرارات الصادرة من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلا صحيحا في خصومة رفعت إليها وفق قواعد القانون. أى تقتصر الحجية على الأحكام بالمعنى الخاص للعبارة ، أى على الأعمال القضائية .... دون غيرها من الأعمال القانونية .... دويستوى ليكتسب الحكم الحجية أن يكون صادرا في مادة مدنية أو إدارية أو جنائية ، أو أن يكون صادرا من محكمة مدنية أو جنائية أو إدارية ،

أو أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية من هيئة قضائية متخصصة ذات اختصاص قضائى كهيئات التحكيم بين شركات القطاع العام المشكلة طبقا لقانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1971 ، أو يكون صادرا من محكمة خاص عملا بالمادة 501 من قانون المرافعات ، ويستوى أن يكون الحكم صادرا في منازعة موضوعية متعلقة باصل الحق أو في منازعة تتصل بتنفيذ حكم ما ، أو في تفسير حكم أو تصحيحه ، كما يستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مختصة نوعيا وقيميا ومحليا أو غير مختصة بمادام لم يطعن عليه ولم يلغ من محكمة عليا ، وذلك لأن اعتبارات الحجية تعلو عن قواعد الاختصاص النوعي والقيمي والمحلى .

ويستوى أن يكون الحكم صادرا في طلبات أصلية مفتتحة للخصومة ، أو في طلبات عارضة ، أو عند التدخل أو اختصام الغير .

ويستوى أن يكون الحكم صادرا في خصومة نشأت بناء على طعن في قرار صدر من لجنة ذات اختصاص قضائي ، كما هو الحال بالنسبة الى الطعن في قرارات لجان الطعن عملا بقانون المساكن ، أو أن عصلحة الضرائب أو قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية عملا بقانون المساكن ، أو أن يكون أمر أداء اعتبره القانون بعدئذ بمثابة حكم قطعى . (راجع المواد 201 وما يليها من قانون المرافعات) .

ويستوى ليكتسب الحكم الحجية – في ظل قانون المرافعات – متى كان صادرا من محكمة تتبع جهة قضائية ، أن يكون صادرا من جهة قضائية مختصة أو غير مختصة ، وذلك لأن المادة 110 من قانون المرافعات أوجبت على المحكمة بعد الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ولو كان عدم اختصاصها متعلقا بوظيفة الجهة القضائية المتعلقا بوظيفة أن تحيل الدعوى الى الجهة القضائية المختصة ، وبالحالة التى هى عليها – أى باعتداد بما صدر فيها من اجراءات وقرارات – وحكم الإحالة يفرض على هذه الجهة (ومع ذلك القانون أحكام النقض الصادرة عكس هذا الرأى في ظل القانون السابق نقض 2/5/5/2 – 18 – 931 ونقض 1966/2/24 – 17 – 412).

أما القرارات الصادرة من الهيئات القضائية المتخصصة في غير ما تختص به ، فتكون هي والعدم سواء ، وتكون وكأنها قد صدرت من شخص خاص ليستله ولاية قضائية ، ويكون لذات المحكمة المختصة أثلا بنظر النزاع أن تنظره ، وكأنه لم يصدر في شأنه أي قضاء سابق (نقض 1972/1/18 – 23 – 50) ، ولا تلحق القرار المعدوم أية حصانة ، ولا يجدى فوات أي ميعاد في تصحيحه ، وكذلك الحال في صدد أحكام المحكمين الصادرة في غير ما اتفق الخصوم فيه على التحكيم ، فهذه يجوز أن ترفع دعوى أصلية بطلب بطلانها عملا بالمادة 512 مرافعات ، وإذا فقد الحكم شرطا جوهريا من شروط وجوده ، فإنه يعتبر معدوما ، كالحكم الصادر في خصومة لم تنعقد ، أو الصادر من هيئة مشكلة من قاضيين بدلا من ثلاثة .

والاعمال الصادرة بما للمحكمة من سلطة ولائية – أى إدارية – أو أعمال الإدارة القضائية بتعبير آخر ، لا تجوز الحجية التى تحوزها الأحكام ، ويطبق بصددها ما قرره المشرع في شأنها ، أو ما يتفق مع حقيقة تكييفها وطبيعتها ، كإثبات الصلح في محضر الجلسة عملا بالمادة 103 مرافعات ، وكالأوامر على العرائض عملا بالمادة 194 مرافعات وما يليها ، مع ملاحظة أن الحكم الصادر في التظلم منها يعتبر بمثابة حكم وقتى ، وهذا لا ينفى أن بعضا منها تكون له القوة الإلزامية الكاملة كالحكم بإيقاع البيع في التنفيذ على العقار على من اعتمد القاضي عطاءه عملا بالمادة 446 مرافعات وما يليها .

كذلك لا تحوز الحجية القرارات التي تصدر من المحكمة في مسائل الولاية على النفس والمال ، وتتبع في شأنها ما قرره المشرع من قواعد خاصة .

أما الفتاوى وقرارات الحفظ الصادرة من النيابة العامة .. فلا تعد من قبيل الأحكام التى تكتسب الحجية - الأوامر والقرارات لصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب الحجية أمام القضاء المدنى (نقض 1984/3/20 رقم 992 سنة 50ق) .

وإذا منح المشرع الاختصاص بنظر نزاع ما للجنة ذات اختصاص قضائى كلجنة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن عملا بقانون المساكن ، أو لجنة الطعن بمصلحة الضرائب ، ولم يحصل التظلم من قراراتها في الميعاد المقرر في التشريع أمام المحاكمة العادية ، أو أمام أية هيئة قضائية متخصصة يحددها القانون ، فإن هذه القرارات تعتبر عندئذ باتة غير قابلة لأى طعن ، وتكون لها بطبيعة الحال كامل الحجية . (راجع في تفصيل ذلك كله دكتور أحمد أبو الوفا – المرجع السابق) .

ولا يكتسب القرار الإدارى الصادر من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على الأرض المبيعة للمحافظة أى حصانة قضائية فقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان البين من قرار المحافظ رقم ...... لسنة ........ أنه لا يعدو أن يكون أمرا صادرا من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة كافة التعديات الواقعة على قطعة الأرض المبيعة للمحافظة بالعقد السجل برقم .... لسنة ...... توثيق ........ فإنه بهذه المثابة لا يتمخض عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة ، ولا يتمتع بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية . (الطعنان رقما 906 ، 909 لسنة 63ق جلسة 2501/5/22) . وبأنه " ثبوت أن قرار المحافظ لا يعدو أن يكون أمرا صادرا منه الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على أرض النزاع المبيعة للمحافظة . مؤداه . عدم تمخضه عن قرار إدارى فردى يستهدف إحداث مركز قانونى معين تحقيقا لمصلحة عامة . أثره . عدم تمتعه بالحصانة القانونية أمام المحاكم المدنية " (الطعنان رقما 906 ، 909 للسنة 63ق جلسة 2601/5/22) .

ويعد بمثابة قوة الأمر المقضى أمر الأداء النهائى فقد قضت محكمة النقض بأن: أمر الأداء النهائى – بإلزام المشترى بباقى الثمن – هو بمثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى مانع من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائع لباقى الثمن الذى أصبح حال الأداء بأية دعوى تالية وبأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها. (نقض جلسة 1974/2/11 المكتب الفنى السنة 25 رقم 53 ص522).

قرارات لجان الطعن الضريبية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء فالقرارات التي تصدرها إذا كانت غير قابلة للطعن فإنها تحوز قوة الأمر المقضى وقد قضت محكمة النقض بأن: المستقر في قضاء هذه المحكمة أن لجان الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية ، إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء للفصل في خصومة بين مصلحة الضرائب والممول ، فتجوز القرارات التي تصدرها في هذا الشأن قوة الأمر المقضى متى أضحت غير قابلة للطعن ، وتصبح حجة بما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا . لما كان ذلك ، وكانت الشركة المطعون عليها قد اقامت دعواها الحالية تطالب مصلحة الضرائب برد قيمة فوائد التأخير التى اقتضتها المصلحة عن فرق الضريبة الاستثنائية تأسيسا على بطلان اجراءات الربط الخاصة بفرق الضريبة ، وكان قرار لجنة الطعن - الصادر في النزاع السابق بشأن الاعتراض على المطالبة بفرق الضريبة - قد صار نهائيا بعدم الطعن فيه وحسم في منطوقه وفي الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا ، النزاع حول صحة اجراءات الربط بفرق الضريبة الاستثنائية – أيا كان وجه الرأى في هذا القضاء – فإنه يمتنع بالتالى اثارة هذه المسألة فى أية دعوى تالية تقوم بين ذات الخصوم ، ولا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من اختلاف الموضوع فى الحالين ، لأن الأساس واحد فيهما وهو ادعاء بطلان الاجراءات ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى بطلب الشركة المطعون عليها على أساس من بطلان الإجراءات ، رغم تمسك مصلحة الضرائب – فى ظل قانون المرافعات السابق – بحجية قرار اللجنة فى هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (نقض جلسة 1973/12/19 المكتب الفنى السنة 24 رقم 25 ص1305) .

إلحاق القاضى لمحضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ليس بحكمله حجية وإنما توثيق ما تم في حضوره وقد قضت محكمة النقض بأن: القاضى وهو يصدق على محضر الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومه لأن مهمته تقصر على اثبات ما حصل أمامه من اتفاق ، ولا يعدو هذا الاتفاق أن يكون عقدا ليس له حجية الشئ المحكوم فيه ، إلا أن المادة 553 من القانون المدنى نصت على ان تنحسم بالصلح المنازعات التي يتناولها ، ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا مما مؤداه أنه إذا انحسم النزاع بالصلح لا يجوز لأي من المتصالحين أن يحدد هذا النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضى في الدعوى التي كانت مرفوعة مما حسمه الطرفان صلحا " (نقض جلسة 1979/4/5 المكتب الفني السنة 30 رقم 191 ص25) .

لا يكونله حجية القرار الصادر من مجلس المراجعة إذا كان خارجا عن حدود ولاية المجلس فقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان القرار الصادر من مجلس المراجعة خارجا عن حدود ولايته، فلا تكونله حجية ويعتبر كأن لم يكن بحيث يكون للمحكمة ذات الولاية إذا ما رفع إليها النزاع أن تنظر فيه كأن لم يسبق عرضه على المجلس المشار إليه. (نقض جلسة 1974/3/26 المكتب الفنى السنة 25 رقم 91 ص566).

لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه إليه الموصى حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم به ، ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن في صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية . (نقض جنائي 1918/5/11 المجموعة الرسمية السنة 19 رقم /288/2) . وقد قضت محكمة النقض بأن : إن ما يثار عادة من أن قرارات المجالس الحسبية في مسائل الحساب تحوز قوة الشئ المحكوم فيه أو لا تحوز إنما هو اثارة بحث لا محل له ، ذلك أن المجالس الحسبية لا تصدر أحكاما إلزامية حتى يكون لها قوة الشئ المحكوم فيه أو لا يكون ، وإنما هي عقب فحصها للحساب إذا ما قررت اعتماده ، فإن اعتمادها يكون تتميما لاتفاق رسمى بين عديم الأهلية الحالة هي محله بقوة القانون من جهة وبين وليه من جهة أخرى ، وهذا هو وحده الذي يحتج به كل طرف على الآخر كل العقود والاتفاقات ، أما نتيجة هذا الاتفاق إذا كانت موجبة لدين على عديم الأهلية أو على وليه ، فإن هذا الدين إن لم يسدد وديا من أحدهما للآخر ، فالمحاكم العادية هي التي تحكم به تنفيذا لذلك الاتفاق . (نقض 1935/12/5 مجموعة عمر جزء 1 رقم هي التي تحكم به تنفيذا لذلك الاتفاق . (نقض 1935/12/5 مجموعة عمر جزء 1 رقم 506 ص597) .

قرارات لجان التسوية العقارية لها طبيعة الأحكام القضية وحجيتها وبالتالى يكون لها آثارها القانونية وقد قضت محكمة النقض بأن :إن للجنة تسوية الديون العقارية – أثارها القانون رقم 143 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 سنة 1944 – وفقا لأحكام القانون رقم 12 سنة 1942 المعدل بالقانون رقم قيمة العقارات اختصاصا نهائيا في حصر ديون طالب التسوية الجائز تسويتها وتقدير ما يختص به كل دائن التي يملكها وتخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر وتقدير ما يختص به كل دائن وشروط سدادها والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين ودائنيه ، فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء ، وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يسبغان وعلى القرار الصادر بها طبيعة الأحكام ويجعلان لها آثارها القانونية . (نقض جلسة 1949/11/24 المكتب الفني السنة 1 رقم 8 ص29) .

قرار توقيع الحجر للعته له حجية فقد قضت محكمة النقض بأن: القرار الصادر بتوقيع الحجر للعته – بوصفه منشأ لحالة مدنية – له حجية مطلقة تسرى في حق الناس جميعا ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، واعتد بحجية ذلك القرار ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (نقض جلسة 1974/1/1 المكتب الفنى السنة 25 رقم 18 ص92) .

لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب حكما حائز لحجية الأمر المقضى فقد قضت محكمة النقض بأن: تصديق المجلس الحسبى على الحساب لا يعد -

وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – حكما حائزا لحجية الأمر المقضى ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن في صحة هذا الحساب أمام المحكمة المدنية . (نقض جلسة 1469/5/13 المكتب الفنى السنة 20 رقم 122 ص769) .

تعد أحكام لجان الرى أحكام قضائية تكتسب قوة الشئ المقضى شريطة ألا تجاوز اختصاصها فقد قضت محكمة النقض بأن: إن لجنة مخالفات الرى هى السلطة المخول لها قانونا حق الفصل فى كل تعد يقع على المنافع العامة من ترع وجسور، ولا تختلف أحكامها فى شئ عن أحكام المحاكم الجنائية من حيث قوتها فى الموضوع الذى فصلت فيه فى حدود اختصاصها، فإذا تجاوزت اختصاصها فلا تكسب أحكامها قوة الشئ المقضى التى تمنع المحاكم من النظر فى أوجه النزاع مرة أخرى. (استئناف القاهر 163/5/16) المحاماة السنة 12 رقم 164 ص310).

قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية لا حجية لها إذا خرجت عن حدود ولايتها وقد قضت محكمة النقض بأن: لجان الفصل في المنازعات الزراعية لا اختصاص لها بالمنازعات التي تثور حول عقد إيجار أرض زراعية لزراعتها حدائقا أو موزا فإنه لا يجوز التذرع بحجية ما تصدره اللجنة خارج حدود ولايتها بشأنه. (نقض جلسة 376/3/3) المكتب الفني السنة 2 رقم 1111 ص546).

والملاحظ أن الإعلام الشرعى بثبوت الوفاة والوراثة يكونله حجية شريطة ألا يطوله الإلغاء سواء كان من المحكمة المختصة بدعوى مستقلة أو بدفع في الدعوى التي يستند فيها الى هذا الإعلام وقدقضت محكمة النقض بأن: حجية الإعلام الشرعى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تدفع وفقا لنص المادة 361 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بحكم من المحكمة المختصة وهذا الحكم كما يكون في دعوى الأصلية ، يصح أن يكون في صورة دفع أبدى في الدعوى التي يراد الاحتجاج فيها بالاعلام الشرعى وما سلكته المطعون عليها أمام محكمة الموضوع ، وإذ كانت الهيئة قد فصلت في الدفع مختصة أصلا بالحكم فيه ، فإن قضاءها هو الذي يعول عليه ، ولو خلف ما ورد بالإعلام الشرعى ولا يعد ذلك اهدارا لحجية الاعلام لأن المشرع أجاز هذا القضاء وحد به من حجية الاعلام الشرعى الذي صدر بناء على اجراءات تقوم في جوهرها على تحقيقات إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . (نقض جلسة إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . (نقض جلسة إدارية يصح أن ينقضها بحث تقوم به السلطة القضائية المختصة . (نقض جلسة

طبقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات يكون للإشهاد حجيته في الوفاة والوارثة ولا شأنله سبب كسب الملكية فقد قضت محكمة النقض بأن: نصت الفقرة الرابعة من المادة 134 من قانون المرافعات على أن " يكون الاشهاد الذي يصدره رئيس المحكمة الابتدائية حجة بالوفاة والوارثة ما لم يصدر حكم بخلافه ....."،

ومؤدى ذلك أن حجية الاشهاد فقاصرة على هذين الأمرين وحدهما ، ولا شأن لها بسبب كسب ملكية الوارث لما آل إليه من التركة . (نقض جلسة 1974/12/31 المكتب الفنى السنة 25 رقم 260 ص1537) .

يعد تفسيرات المحاكم الشرعية لشروط الواقفين أحكاما قضائية لها حجيتها فقد قضت محكمة النقض بأن: ما كانت تصدره المحاكم القضائية الشرعية من تفسر لشروط الواقفين في الدعاوى التي ترفع إليها بطلب هذا التفسير يعتبر أحكاما لها حجية على من كان ممثلا فيها. (نقض جلسة 1964/12/17 المكتب الفني السنة 15 رقم 169 ص1161).

يعد القرار الصادر من المحكمة الحسبية قرار ولائى فقد قضت محكمة النقض بأن: القرار الصادر بحفظ مادة الحساب المعروضة على المحكمة لعدم وجود قصر – لبلوغهم سن الرشد – لا يعد قضاء فاصلا في الحساب المقدم من الطاعن عن مدة وصايته على القصر يمنع من العودة الى الفصل في تلك المادة بل هو قرار ولائى لا يمس الحساب الذي بقى معلقا لم يقض فيه ، وهو بهذه المثابة يجوز العدول عنه ، وإذ عدلت المحكمة عنه عندما اعملت نص المادة 970 من قانون المرافعات وعدات الى نظر الحساب بناء على طلب ذوى الشأن وأصدرت قرارها بنتيجة فحصه وبستيلم الأموال التى كانت تحت يد الطاعن الى القصر الذين بلغوا سن الرشد ، فإن القرار يكون قد صدر من محكمة في حدود ولايتها . (نقض جلسة 1968/2/14 المكتب الفنى السنة 19 رقم 46 ص297) .

يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إذا خالف قواعد الاختصاص القيمى ولا يحوزها إذا خالف قواعد الاختصاص الولائى فقد قضت محكمة النقض بأن: قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام ، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في اصداره ، وإذ كان الثابت أن الحكم في الدعوى رقم 484 لسنة 1964 مدنى جزئى أبو حماد بين الخصوم أنفسهم صدر من جهة قضائية في حدود ولايتها واشتمل في أسبابه المرتبطة بالمنطوق قضاء بملكية المطعون عليه لأطيان النزاع فإنه يضحى نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى فيه . (نقض جلسة عليه لأطيان النزاع فإنه يضحى نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى فيه . (نقض جلسة 130/3/4) .

إذا صدر الحكم من جهة قضائية ، وكان هذا الحكم خارج حدود ولايتها فيكون هذا الحكم معدوم الحجية فقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لجهة القضاء العام بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها الذي أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، وكان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ، وإذا كانت المحكمة التأديبية قد استمدت ولايتها في الفصل في الطعن الذي اقامة الطاعن أمامها طالبا إلغاء قرار فصله من نص المادمة 06من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رم 3309 لسنة 1967 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967

وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم دستورية هذه المادة فيما تضمنه من اسناد الاختصاص بنظر الطعون في بعض الجزاءات التأديبية – ومنها جزاء الفصل – بالنسبة للعاملين بالقطاع العام الى المحاكم التأديبية ، وكان لازم ذلك أن حكم المحكمة التأديبية الذي يحتج به الطاعن قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له ثمة حجية ، فإن الحكم المطعون فيه إذا الفت عن حجية ذلك الحكم التأديبي يكون قد التزم صحيح القانون . (نقض جلسة 1547000 المكتب الفني السنة 344 رقم 301 ص 1547) .

ولا حجية للحكم الصادر من جهة قضائية أخرى خالفت فيه قواعد الاختصاص الولائي فقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم الاختصاص على أن القاضى المستعجل لا يملك التعرض لحق المطعون عليها في التنفيذ على العقار والحجز على ثمراته به أن استقر لها هذا الحق بحكم نهائي صادر من محكمة الاستئناف المختلطة ، وكان قضاء المحكمة المختلطة هذا قد صدر خارج حدود ولايتها فلا تكون له حجية ويعتبر والعدم سواء ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بهذا القضاء واعتبر أنه قرر حقا للمطعون عليهما في التنفيذ على العقار يمتنع معه على القضاء المستعجل الأمر بعدم الاعتداد بالحجوز التي اوقعتها الطاعنة على الثمار تحت يد المستأجرين يكون مخالفا للقانون .

(نقض جلسة 1964/6/17 المكتب الفنى السنة 15 ص836) .

## الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام:

أنه وإن كان الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام وصدور حكم حائز لقوة الأمر المقضى من جهة قضائي غير مختصة ولائيا لا يحوز الحجية أمام محاكم الجهة القضائية الأخرى المختصة ، إلا أن ذلك الحكم يظل محتفظا بحجيته أمام جميع محاكم الجهة القضائية التي أصدرته احدى محاكمها فلا تجوز المجادلة فيه أمامها بل يجب عليها أن تتقيد به لأن قوة الأمر المقضى تسمو على النظام العام. (نقض جلسة 1981/1/28 المكتب الفنى السنة 31 رقم 63 ص312) . وبأنه " الأصل أن لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التي أصدرته ولا للمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف مجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى أن يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم هادت إليه حجيته ، وإذ ألغى الحكم زالت عنه هذه الحجية ، ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن حكم القضاء الإدارى في الدعوى رقم 2875 سنة 19ق قد صدر من جهة ذات ولاية ، ومن ثم يكونله في الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن يصدر حكمها في الدعوى وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى وانتهى الى قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (نقض جلسة 1979/11/20 المكتب الفنى السنة 30 رقم 345 ص41) .

لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها—وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع . (نقض جلسة 1976/3/3 المكتب الفنى السنة 27 رقم 111 ص546) . وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر في حدود الولاية القضائية لهذه الجهة ، ولما كان الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ،

وكانت جهة القضاء الإدارى لا يدخل في اختصاصها الفصل في المنازعات المتعلقة بالمسئولة عن العمل غير المشروع ، ذلك أن محاكم القضاء العادى هي المختصة أصلا بنظر هذه المنازعات . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون إذ لم يعتد بحجية حكم محكمة القضاء الإدارى فيما قرره من عدم أحقية الهيئة المطعون عليها في الرجوع على الطاعن وهو تابعها الذي تسبب في الضرر بما يزيد على مبلغ خمسين جنيها من مبلغ التعويض الذي أدته للمحكوم لها – المدعية بالحق المدنى في قضية الجنحة – ويكون النعى على الحكم في غير محله . (نقض جلسة 1974/11/26 المكتب الفني السنة 25 رقم 219 ص1286) .

# أثر الحكم المعدوم:

الحكم الصادر من جهة قضاء خارج ولايتها يكون معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ويحق لهذه الجهة إذا ما رفع النزاع إليها أن تنظره وكأنه لم يسبق عرضه على الجهة الأولى . (نقض جلسة 1984/11/27 المكتب الفنى السنة 35 رقم 368 ص1930) .

الحكم النهائي لو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضى:

إذا كان الطاعن بصفته قد أقام الدعوى – أمام جائرة الأحوال الشخصية للأجانب – بصحة الوصية الصادرة لصالح الطائفة التي يمثلها ورأت المحكمة أن النزاع حول جنسية الموصية مسألة أولية يتوقف عليها الفصل في الدعوى

وتخرج عن اختصاصها الولائي فقضت بحكم نهائي بوقفها مع تكليف الطاعن باستصدار حكم في خلال سنة من المحكمة الإدارية المختصة ، فإن الحكم يكون قد قطع في أن الفصل في مسألة جنسية الموصية - وهي من مسائل الوقاع - يخرج عن الاختصاص الولائي للمحكمة ، وينعقد لمحكمة القضاء الإداري ، وتكونله في هذا النطاق حجية الأمر المقضى ، بحيث لا تملك المحكمة التي أصدرته أن تعدل عن هذا النظر وتقضى باختصاص جهةالقضاء العادي بالفصل في هذه المسألة ، كما يمتنع على الخصوم إعادة طرحها من جديد على المحاكم العادية ، ولا يقبل القول بأن حجية هذا الحكم النهائي موقوتة بانتهاء الأجل المضروب لاستصدار الحكم في المسألة الأولية ، لأن في ذلك اهدار لقاعدة الحجية ، ومن شأنه ان يجعلها مرهونة بإرادة الخصم إذا قصر في استصدار الحكم المطلوب ، لا يغير من ذلك ادعاء الطاعن أن القضاء العادى هو المختص دون القضاء الإدارى على خلاف مذهب الحكم ، لأن الحكم النهائي ولو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضى ، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام ، كما لا يغير منه أيضا أن الحكم بالوقف فيما تضمنه من تحديد أجل معين لإقامة الدعوى لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى في هذا الخصوص ، ويجوز العدول عنه من المحكمة التي أصدرته . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ساير هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب في قضائه ، ويكون النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس . (نقض جلسة 17/4/4/17 المكتب الفنى السنة 25 رقم 112 ص698) .

لا يعد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصلا في الاختصاص وإنها هو قضاء مانع من نظر الدعوى اعمالا لقاعدة حجية الأمر المقضى فقد قضت محكمة النقض بأن : تقضى المادة 110 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 بأنه على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، مما مفاده أن الإحالة لا تكون إلا عند الحكم بعدم الاختصاص ، ولما كان الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها – بعدم اختصاص القضاء العادى بنظرها – لا يعتبر فصلا في الاختصاص وإنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى اعمالا لقاعدة حجية الأمر المقضى تفاديا لتضارب الأحكام ، فإن النعى – بأن الحكم ينطوى في الحقيقة على قضاء بعدم الاختصاص الولائي ، وكان يتعين احالة الدعوى الى المحكمة الإدارية المختصة – يكون في غير محله . (نقض جلسة 1974/4/17)

لا يحوز حجية الحكم الذى يخرج عن الاختصاص الولائى أمام أى جهة قضائية أخرى ولكن يحوز الحجية أمام الجهة التى أصدرته وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كيفت محكمة الاستئناف التصرف بأنه وصية على ما كيفها به المجلس الملى بغير بحث فإنها تكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، لأن المجلس الملى لا شأنله بالأوقاف ، وحكمه الذى أصدره باعتماد الوصية ونفاذها قد تجاوز فيه حدود اختصاصه باعطائه إياه حكما غير ما يظهر أنه هو الحكم الشرعى لمثله ،

ومتى كان حكم المجلس الملى كذلك ، فلا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه ، ولا يصح الاحتجاج به لدى المحاكم الأهلية. (نقض 1934/6/21 مجموعة عمر جزء 1 رقم 200 ص454)

ثانيا : أن يكون الحكم قطعيا

يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون حكما قطعيا والحكم القطعى هو كما قالت محكمة النقض الذى يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه ، بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته .(1971/3/9 طعن 300 سنة 36ق – م نقض م – 22 – 262)

والحكم الصادر بإجراءات الإثبات لا يعتبر حكما قطعيا ولا يحوز حجية الأمر المقضوقد قضت محكمة النقض بأن: النص في المادة 9 من قانون الإثبات على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من اجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الاجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها " يدل على ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن الأحكام الصادر بإجراءات الاثبات لا تعتبر أحكاما قطعية ولا تحوز حجية الأمر المقضى فيجوز للمحكمة العدول عنها بعد اصدارها وقبل تنفيذها وإذا هي نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها بعد اصدارها وقبل تنفيذها

وإذا هي نفذتها كان لها أن لا تتقيد بالنتيجة التي أدت إليها ذلك ما لم تتضمن تلك الأحكام فصلا في حق من الحقوق إذ تكون بذلك حجة فيما فصلت فيه منها ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية (1985/12/31 طعن 357 سنة 52ق – م نقض م – 36 وبأنه " الحكم بندب الخبير – ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف الخصوم ويجوز العدول عنه 1984/2/21 طعن 755 سنة 55ق – 1984/2/21 طعن 1382 سنة 55ق – 1989/1/1 طعن 1018 سنة 05ق – 1976/4/14 طعن 82 سنة 34ق – م نقض م – 1976/4/14 ولا يتقيد القاضي بما يكون قد شف عنه من اتجاه الرأى . 1976/4/14 – م نقض م – 1976/4/14

ولكن الحكم الذى يحسم النزاع حول كيفية الإثبات يكون حكم قطعى له حجيته في خصوص جواز الاثبات بهذا الطريق وقد قضت محكمة النقض بأن: الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين من طرق الإثبات يحوز حجية الأمر المقضى في خصوص جواز الإثبات بهذا الطريق، إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الاثبات بعد أن تجادلوا في جوازها أو عدم جوازها. (نقض جلسة 66/6/6/26 المكتب الفنى السنة 20 رقم 168 ص1090). وبأنه " إذا كان الحكم الصادر بندب مكتب الخبراء قد وقف عند إيراد القاعدة القانونية التى تقضى – بالنسبة لفسخ عقود التأمين عامة – وعند تأخر المؤمنله في سداد أقساط التأمين – بوجوب قيام المؤن بإعذاره،

واضاف الحكم بأنه توصلا لاستجلاد الحقيقة فيما تناضل فيه طرفا الدعوى حول قيام عقد التأمين أو انتهائة بانقضاء مدته ندبت المحكمة مكتب الخبراء ، وإذ لا يتضمن هذا القضاء فصلا في الموضوع أو في شق منه ، وكان قد استبان للمحكمة – عند الفصل في الموضوع – من التقرير الذي قدمه الخبير الذي أخذت به أن العقد قد انتهى بانقضاء مدته وأنه لا محل بالتالي لتطبيق القاعدة القانونية سالفة الذكر ، فإنه لا يصح القول بأن المحكمة في قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق " (نقض جلسة بأن المحكمة في قضائها برفض الدعوى قد خالفت حجية حكم سابق " (نقض جلسة 110 رقم 115 ص709) .

والحكم الوقتى من الجائز العدول عنه إذا تغيرت الظروف التى اقتضت صدوره ، ولكن حجيته بين نفس الخصوم تظل قائمة طالما لم تتغير الظروف حتى اذا تغيرت فإن الأمر يتطلب حكما يجرى هذا التغيير لتزول الحجية ، فالحجية لا تزول من تلقاء نفسها ، بل بحكم قضائى جديد ، ومن الاحكام الوقتية الحكم التمهيدى Comminatoire الذى يصدر ضد المدين للممتنع عن تنفيذ التزامه فيفرض عليه غرامة محددة عن كل يوم من أيام التأخير ، فهذا الحكم لا محل فيه لحجية الشئ المحكوم به إلا إذا تضمن ثبوت واقعة معينة وفيما يتعلق بهذه الواقعة فقط ، ويجوز للمحكمة العدول عنه والسماح للمدين بالوفاء بعد الميعاد ، كما يجوز لها عند الفصل النهائى فى الموضوع أن تعيد النظر في جملة ما استحق من الغرامة التهديدية لتستبقى منها ما يقابل الضرر الواقع حقيقة وتقضى به ، كما يجوز للقاضى أن يزيد هذه الغرامة عملا بالمادة 2/213 مدنى. (الدكتور سليمان مرقص)

وقد قضت محكمة النقض بأن: أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 للدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا إذا طلب الطاعن ذلك في تقرير الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى لحكم بعد ذلك، ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التي صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه في حالة نقض الحكم أو لا يتعذر، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكونله حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أي قسط آخر يستحق بعد ذلك، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا في مسألة كلية شاملة لا محلله إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنما يكون عندما تفصل المحكمة في الموضوع. (نقض جلسة 25/5/1969 المكتب الفني يكون عندما تفصل المحكمة في الموضوع. (نقض جلسة 25/5/1969 المكتب الفني

ولا يحوز حجية الحكم التمهيدى الذى لم يتضمن حسماًللخلاف بين الخصوم فقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير أو بأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم

ويجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من آرء قانونية وافتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهئ الدعوى للفصل في موضوعها . (نقض جلسة 1893/12/22 المكتب الفنى السنة 34 رقم 372 ص1893) .

لا يعد حكم التحقيق قضاءاً قطعياً فقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى الى التحقيق – لم يتضمن قضاء قطعياله حجيته فى أى شق من النزاع، وإذ استند الحكم فى الموضوع الى الاقرار – الصادر من الزوجة – للتدليل على أن بكارة الطاعنة قد أزيلت نتيجة سوء سلوكها، فلا يعتبر مخالفا حكم التحقيق المشار إليه لمجرد قوله أن الاقرارين – الصادرين من الزوجة – لا يؤخذ منهما حتما أن إزالة بكارة الطاعنة كان بسبب سوء سلوكها. (نقض جلسة 171/6/12 المكتب الفنى السنة 25 رقم 171 ص 1035).

ويحوز الحكم الذى يفصل في أمر ثبوت الدين الحجية فقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد المادة 387 من القانون المدنى أن للدائنين استعمال حق مدينهم في التمسك بالتقادم ليصلوا بذلك الى إبعاد الدائن الذى تقادم حقه عن مشاركتهم في قسمة أموال المدين ، ويشترط لاستعمال الدائن حقوق مدينه وفقا للمادة 23 مدنى أن يكون دينه في ذمة المدين محقق الوجود على الأقل ، فإن كان ذلك الدين محل نزاع فإنه لا يعد محقق الوجود إلا إذا فصل القضاء بثبوته . (نقض جلسة 1964/12/31 المكتب الفنى السنة 15 رقم 18 ص1248) .

لا حجية نفاذ أو عدم نفاذ الحوالة فقد قضت محكمة النقض بأن: قيام سبب رفض الدعوى على عدم نفاذ الحوالة. يستوى في ذلك الحكم برفضها أو بعدم قبولها. لا يعتبر أيهما فصلا في موضوع الخصومة كانا من التقاضى بشأن الحق موضوع عقد الحوالة إذا ما أضحت نافذة في حق المدنى. النعى على الحكم بمخالفة القانون في هذه الحالة لا تحقق به سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساسا للطعن " (نقض جلسة 1964/1/23 المكتب الفنى السنة 15 رقم 23 ص123).

لا لحجية لحكم إلا إذا كان قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية فقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الاسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وإذ كان الثابت من الاطلاع على الحكم بندب الخبير أنه لم يتناول في أسبابه أو في منطوقه بقضاء صريح أو ضمني موضوع وثيقتي التأمين ولا الحصة المقررة للخبرات ، فإنه لا يكون قد قطع بإبقاء هذين العنصرين ضمن أصول التركة وحاز قوة الشئ المقضى في هذا الخصوص ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير . (نقض جلسة المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير . (نقض جلسة المطعون فيه إذ عرض لبحثهما لم يخالف الحكم السابق بندب الخبير . (نقض جلسة 161 ص971)

حكم التحقيق بيحوز حجية إذا كان حكما قطعيا حسم النزاع حول مسألة الإثبات في الصورية المطلقة بالبينة وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان الحكم الصادر بإحالة الدعوى الى التحقيق قد أجاز اثبات الصورية المطلقة بالبينة وحسم النزاع بين طرفى الخصومة على وسيلة اثباته بعد أن تجالا بشأنها فقد حاز هذا القضاء حجية الأمر المقضى في خصوص جواز اثبات تلك الصورية مما لا يدع مجالا للعدول في هذا الشق القطعى منه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا طرح الحكم الصادر بالإحالة الى التحقيق يكون قد خالف القانون بمخالفته حجية الأمر المقضى بما يستوجب نقضه . (نقض جلسة 51/2/2/15 المكتب الفنى السنة 13 رقم 42 ص 279).

إذا كان حكم التحقيق قد تضمن تكييفا للعقد بأنه وصية فإنه يعد قضاءا قطعيا في هذه المسألة وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا اقتصر الحكم في منطوقه على احالة الدعوى الى التحقيق ولكنه في أسبابه قضى باعتبار العقد وصية ، فإنه يكون قطعيا فيما قضى به في هذه المسألة ، وبالتالى فيكونله حجية الأمر المقضى فيما فصل فيه . (نقض 1945/3/8 مجموعة عمر جزء 4 رقم 218 ص583) .

إذا كان النزاع بين الطرفين قد دار على الأساس الذى يجب أن يراعى عند تصفية الحساب بينهما ، فوازن الحكم بين ادعاء كل طرف خرج من هذه الموازنة الى الأخذ برأى أحدهما وألزم الخبير الذى ندبه لتصفية الحساب بأن يجريها على أساس ذلك الرأى ، فهذا الحكم ليس تمهيدا صرفا بل هو حكم قطعى من حيث وضعه اساس لتصفية .

(نقض 1946/4/4 مجموعة عمر جزء 5 رقم 57 رقم 57 رقم 14 رود قضت محكمة النقض بأن : وردت عبارة "مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية " بنص المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 بصفة عامة مطلقة بحيث تنصرف الى كافة الأحكام النهائية التى قضت بأحقية العمال البحريين في اعانة الغلاء التى فرضتها الأوامر العسكرية سواء حسمت هذه الأحكام النزاع كله أو قطعت باستحقاقهم هذه الإعانة وحصرت النزاع بعد ذلك في تحديد مقدارها ، إذ كان ذلك فإن قصر تلك العبارة على الاحكام التى قضت للعمال البحريين بمبالغ العانة المطالب بها كما ذهب الحكم المطعون فيه يكون تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . (نقض جلسة تقييدا لمطلق النص وتخصيصا لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز . (نقض جلسة الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة قبل الفصل في الموضوع أنه لم يقطع في تكييف العلاقة بين الطرفين ، وما إذا كانت المزايا المالية التى تضمنها العقد متداخلة في أجرة المثل بما يخرج النزاع أو لا يخرجه عن نطاق القانون رقم 121 لسنة 1947 فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفته لحكم سابق حائز لقوة الشئ المحكوم فيه يكون على غير أساس " (نقض جلسة 1971/1/26 المكتب الفنى السنة 22 رقم 23 و25) .

إذا كان الحكم القطعى قد نهى الخصومة وصدر قبل الفصل في الموضوع تعين استئنافه وإلا أصبح حكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى وقد قضت محكمة النقض بأن: الأحكام المنهية للخصومة كلها أو بعضها أو في جزء منها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تعتبر مستأنفه باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك في الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص في الميعاد القانوني وذلك طبقا للمادة 404 من قانون المرافعات السابق التى لا تنصرف عبارتها إلا الى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها . لما كان ذلك ، وكان الطعن لم يستأنف الحكم الصادر بندب الخبير في قضائه القطعى فإن هذا القضاء يكون قد حاز قوة الأمر المقضى ورد التزم الحكم المطعون فيه – الصادر في الموضوع – هذه الحجية وأخذ بتقرير الخبير الذى احتسب رسوم دمغة على العقود المكتوبة التى لم يقدمها الطاعن وتقل قيمتها عن 250 قرشا فإنه لا يكون قد خالف القانون . (نقض جلسة \$1974/6/26 المكتب الفنى السنة 25 رقم 186 ص1115)

العبرة بأن الحكم قطعي أو تمهيدي بحقيقة ما قضي به:

إن الحكم القطعى هو الذى يحسم النزاع في موضوع الدعوى أو في شق منه والعبرة في وصف الحكم فإنه تمهيدى أو قطعى هى بحقيقة ما قضى به ، ولا مانع من أن بعض المقضى به يكون في الأسباب ، ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في الدعوى أن ما نقله الحكم المطعون فيه عن أسباب هذا الحكم في شأن العمال المعينين بعد أول مارس 1950 يطابق ما جاء به ،

وكانت هذه الأسباب قد قطعت في أن العمال المعينين بعد هذا التاريخ ومن بينهم الطاعن لا يستحقون إعان الغلاء ، ولما كان الحكم الذي يقرر أن أجر العامل يجب تحديده طبقا لمادة معينة من قانون معين يعتبر من قبيل الأحكام القطعية التي يمتنع على المحكمة اصدار حكم آخر بتعيين أساس آخر لتحديد الأجر ، وكان الحكم التمهيدي قد حدد الطريقة التي يتعين على الخبير اتباعها على الوجه المتقدم فإنه يكون حكما قطعيا يمنع المحكمة من اتباع طريق آخر في تحديد الأجر ولا يجوز لها من بعد العدول عما فصلت فيه ويحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضى وتنسحب هذه الحجية على أسبابه باعتبارها مكملة للمنطوق . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يستأنف هذا الحكم وبذلك صار نهائيا حائزا حجية الشئ المحكوم فيه كما سلف ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة الى الطاعن يكون متفقا وصحيح القانون . (نقض جلسة 1968/6/17 المكتب الفني السنة 19 رقم 143 ص70)

.

الحكم بندب خبير قد يكونله حجيته إذا قطع في مسألة من مسائل التداعى وبالتالى يكون منهيا لجزء من الخصومة وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان الحكم بندب خبير قد حسم النزاع القائم بين الطرفين في خصوص انطباق المادة 928 من القانون المدنى وقطع بأنها هي الواجبة التطبيق على موضوع النزاع لتوافر شروط اعمال حكمها وأفصح صراحة تبعا لذلك عن أن حق الطاعن قاصرا على تعويض الضرر الذي لحقه من تعدى المطعون ضده على جزء من ملكه لبنائه فيه ،

ولم يبق سوى الفصل في مقدار التعويض حتى يقدم الخبير تقريره في هذا الشأن فإن الحكم يكون قطعيا في شق من الموضوع ، وكان مثار بين الخصوم وأنهى الخصومة في الله العكم يكون قطعيا في شق من الموضوع ، وكان مثار بين الخصوم وأنهى الخصومة في شأنه (نقض جلسة 1967/2/28 المكتب الفنى السنة 18 رقم 73 ص504) وبأنه " متى كان الحكم إذ قضى بندب خبير لتصفية الحساب وإجراء عملية الاستهلاك قد فصل بملزومية المدعى عليه بتقديم الحساب عن الربع تأسيسا على نفى ملكية للعين المطالب بربعها ومنتهيا من بحثه الى أن هذه العين ملك المدعى وأن يد المدعى عليه هى يد عارضة خلافا لما كان يجعيه من أنها يد مالك لا يصح أن يسأل فيها عن تقديم الحساب ، فإن هذا الحكم يعتبر حكما قطعيا من هذه الناحية ومنهيا لجزء من الخصومة " (نقض 1574/12/16 مجموعة 25 السنة 1154 رقم 570) .

يكون الحكم قطعى وله حجيته إذا قضى حكم ندب الخبير في أسبابه في أصل الحق وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان الحكم الابتدائي قد انتهى في أسبابه الى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بها أداه من ديون لدائنيه وقضى في منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذي استفاده المدين مما أداه الكفيل عنه ، فإن الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا في أصل الحق المتنازع عليه وهو حق الرجوع وأنهى النزاع بين الطرفين في هذا الخصوص وحصر الخصومة بعد ذلك في بيان المبلغ الذي استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل . (نقض جلسة 1965/2/18 المكتب الفنى السنة 16 رقم عدو 201) .

لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية الى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية وقد قضت محكمة النقض بأن: لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية الى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية فيتعين إبقاء الفصل فى المصروفات المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى بإلزام الطاعن بالمصروفات المدنية رغم قضائه ببراءته وبعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية والحالتها الى المحكمة المختصة ، فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إلزام الطاعن بالمصروفات المدنية . (نقض جلسة 1972/10/8 المكتب الفنى السنة 23 رقم 221 ص995) .

الحكم بوقف الدعوى للفصل في مسألة أخرى حكم قطعى وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تعليق أمر الفصل في الدعوى حتى يفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها ، والحكم بوقف الدعوى لهذا السبب يجعل حكم الوقف حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه ، بحيث يمتنع على المحكمة معاودة النظر في هذا الموضوع دون أن يقدم لها الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . (نقض جلسة 174/4/17 المكتب الفنى السنة 25 رقم 112 ص698) .

والحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المحكوم عليه لا يكتسب أية حجية أمام المحاكم المدني إذ يزول بحضور المحكوم عليه . (1893/3/30 طعن 1528 سنة 56ق) .

وقرارات المحكمة الجنائية التى لا تفصل فى موضوع النزاع لا تكون لها حجية أمام القضاء المدنى فإذا كانت محكمة الجنح المستأنفة بهيئة غرفة مشورة قد قررت رفض طلب تسليم المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإن هذا القرار لا تكونله أية حجية أمام القضاء المدنى . (1987/4/6 طعن 1029 سنة 51ق – م نقض م – 38 – 612) .

والأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق الجنائى ليس لها أية حجية أمام القضاء المدنى ، فيجوز للمحكمة المدنية أن تقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها على خلاف القرارات المذكورة . (1992/7/27 طعن 488 سنة 61ق – 161 – 181 طعن 13 سنة 55ق – 1979/12/6 – م نقض م – 30 – العدد الثالث – 181 – 1976/1/27 – م نقض م – 27 – 307) .

ويشترط لوقف الدعوى المدنية حتى يفصل في الدعوى الجنائية عملا بالمادة 265 من قانون الاجراءات أن يكون الفعل المكون للجريهة سابقا على رفع الدعوى المدنية فقد قضت محكمة النقض بأن: النص في المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية يجب وقف الفصل حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية المقامة قلب رفعها أو أثناء السير " . يدل على أن مبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين وهو وقوع الجريهة ونسبتها الى فاعلها وفق المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات ـ

يستلزم أن يكون الفعل المكون للجريمة سابقا في وقوعه على رفع الدعوى المدنية إذ لا يتأتى أن يكون أساسا مشتركا بين الدعويين إذا كان لاحقا على رفع هذه الدعوى ، وإذ كان وقف الدعوى طبقا للمادة 129 مرافعات هو أمر جوازي للمحكمة التي عليها أن تعرض لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى بتوقف الحكم فيها على الفصل فيها ، وكان الثابت في الدعوى أنها أقيمت من المطعون ضده في 1982/4/21 بطلب اثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين الطاعن عن محل النزاع ، وكانت الجنحة رقم ...... أقيمت على المطعون ضده لأنه في 1982/6/5 دخل محلا لحفظ المال (محل النزاع) ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك ، وكان هذا الفعل الجنائي المنسوب الى المطعون ضده لاحقا في وقوعه على رفع الدعوى المطعون في حكمها ، ومن ثم لا يعتبر أساسا مشتركا بين الدعوى الجنائية المقامة وبين الدعوى المدنية التي رفعت من قبله حتى يوجب وقف هذه الدعوى الأخيرة ، وكان الفصل في طلب اثبات العلاقة الايجارية بين طرفي الدعوى المطروح على المحكمة المدنية هو مما تختص بالفصل فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنين وقف الدعوى حتى يفصل في الجنحة المشار إليها لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو في فهم الواقع في الدعوى . (1987/11/22 - طعن 741 سنة 54ق - م نقض م - 38 - 984 وبنفس المعنى 1988/11/17 طعن 2382 سنة 55ق – 1988/11/20 طعن 26 سنة 58ق – 1982/4/14 - م نقض م – 33 – م نقض م ثالثا : أن يكون اقتصار الحجية على منطوق الحكم القطعى دون أسبابها ودون وقائع الدعوى

الأصل أن الحجية تقتصر على منطوق الحكم، أما الأسباب فهى تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعية التى بنى عليها، ومع ذلك فإن الأسباب المكملة للمنطوق، والمعتبرة معه وحدة لا تتجزأ، أو المتصلة به اتصالا حتميا، أو المرتبطة به ارتباطا وثيقا لا يقبل لا يقبل التجزئة تكتسب الحجية معه – دون الأسبب الزائدة، فهذه لا حجية لها. لا يقبل التجزئة تكتسب الحجية معه – دون الأسبب الزائدة، فهذه لا حجية لها. (نقض 1977/3/30 الطعن رقم 400 سنة 400 ونقض 1977/3/30 الطعن رقم 400 سنة 400 ونقض 1977/3/30 الطعن رقم 1970 – 21 – 150)، وإذا كان تكييف عقد ما أو تصرف محل خلاف بين الخصوم، فإن المحكمة تناقش هذا التكييف في أسباب حكمها وتصف فيها العقد الوصف الذي تراه مطابقا للقانون، وتقتصر في منطوق حكمها على القضاء بما يوجبه هذا التكييف في حدود ما رفعت عنه الدعوى، وعندئذ تمتد الحجية الى اسباب الحكم التى انتهت هى الى تكييف العقد أو التصرف، وكذلك الحال إذا ناقشت أسباب الحكم صحة انعقاد العقد واقتصر منطوقه على رفض الادعاء بتزويره. (نقض الحكم صحة انعقاد العقد واقتصر منطوقه على رفض الادعاء بتزويره. (نقض الحكم صحة انعقاد العقد واقتصر منطوقه على رفض الادعاء بتزويره. (نقض

أما ما يرد في أسباب الحكم على غير سبيل القضاء فلا يحوز الحجية ، كما إذا ألحقت المحكمة صفة التاجر الى أحد الخصوم بطريق عرضى ، فلا يعد هذا منها قضاء باعتبار الخصم تاجرا ، ما لم تكن هذه المسألة قد سبق طرحها على المحكمة صراحة ، أو كما إذا أهابت المحكمة في حكمها بالشركة أن تسهل على عمالها سكنى المساكن التى قامت ببنائها لهم على الوجه الملائم . (نقض  $\frac{1965}{3/25} - 11 - 114$ ) ، وكقاعدة عامة ما يرد في أسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز الحجية . (نقض  $\frac{1985}{3/25}$  رقم  $\frac{1984}{2}$  رقم  $\frac{1984}{2}$  رقم  $\frac{1984}{2}$  سنة  $\frac{198}{2}$  .

وقضاء الحكم بصورة ضمنية يحوز الحجية ، وكثيرا ما يكون قضاء الحكم ضمنيا فى الدفوع ، وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يعتبر مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى شأن الاختصاص النوعى . (نقض 1977/4/5 الطعن رقم 250 سنة 43ق ونقض 1985/1/3 رقم 12 سنة 51ق) .

أما وقائع الدعوى ، فلا حجية لها في دعوى أخرى ، مع مراعاة أن محكمة الموضوع لا تحكم إلا في اطار الوقائع التي يدلى بها الخصوم – بعد أن تستخلص الصحيح منها وأن محكمة النقض – وهي محكمة القانون – لا تحكم هي الأخرى إلا في إطار تلك الوقائع التي أثيرت أمام محكمة الموضوع ، دون أن تملك بحث وقائع جديدة – أي بحث موضوع لم تسبق اثارته أمام محكمة الموضوع ما تقرره المادة 102 اثبات من أن القاضي المدنى بتقيد بالوقائع التي انتهى إليها الحكم الجنائي – وفصل فيها – وكان فصله فيها ضروريا وفقا لما سوف نراه .

وحكم بجواز الرجوع الى وقائع الدعوى لتحديد مقدار الشئ المحكوم به بسبب عجز منطوق الحكم وأسبابه عن تحديد هذا النطاق . (استئناف مصر 1925/11/30 المجموعة الرسمية 27 ص163) – وهنا وقائع الدعوى تكون هى التى تكمل منطوق الحكم الصادر فيها .

ويكتسب منطوق الحكم الحجية بمجرد صدوره ، ولو كان قابلا للطعن فيه ، أو طعن فيه بالفعل – إذ أن نفاذ الحكم غير تنفيذه ، أو طلب تفسيره أو تصحيحه عملا بقواعد قانون المرافعات .

ويستوى في اكتساب تلك الحجة الحكم الصادر في الموضوع ، أو في شق منه ، أو في مسألة متفرعة عنه ، والحكم المنهى لكل الخصومة أو جزء منها أو الذى لا تنتهى به الخصومة كلها أو جزء منها (كالحكم ببطلان تقرير الخبير) ، والحكم الذى يقبل الطعن المباشر ، كما المباشر عملا بالمادة 212 مرافعات ، أو الحكم الذى لا يقبل هذا الطعن المباشر ، كما يستوى في ذلك الحكم الذى يقبل الطعن أو لا يقبله . أما الحكم المعدوم فلا يحوز الحجية ، ولا يكون الحكم معدوما إلا إذا تجرد من ركن من أركانه الأساسية ، ومثلا ادعاء الدائن صورية الحكم الصادر ضد مدينه لا يفقد الحكم – أن صح الادعاء – الأركان الأساسية للأحكام . (نقض 16/1971 الطعن رقم 16 سنة 44ق) .

ويكتسب الحجية الحكم الفرعى أى الاجرائى – أى الصادر في صدد اجراءات السير في الدعوى أو اثباتها – كالحكم باسقاط الخصومة عملا بالمادة 134 مرافعات أو الحكم بالاعتداد بترك المدعى لدعواه ، أو الحكم باعتبار الخصومة كأن لم تكن ، أو الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة المختصة عملا بالمادة 110 ، وتكتسب الحجية الأحكام الإجرائية المتعلقة بسري اجراءات الدعوى سواء أمام المحكمة التى تنظرها ، أو أمام أية محكمة أخرى . (قارن فتحى والى رقم 92) – مع ملاحظة أن الأصل في فقه المرافعات القديم أن الحكم بالاحالة للارتباط او لقيام ذات النزاع امام محكمة اخرى يفيد المحكمة المحال إليها الدعوى .

ويكتسب الحجية ايضا الحكم المتعلق باجراءات الاثبات ، فتتقيد به المحكمة التى اصدرته ، وتتقيد به أية محكمة أخرى يرفع إليها ذات النزاع (كما إذا حكم بسقوط الخصومة أمام المحكمة التى رفع إليها النزاع أولا) ، أو أية محكمة أخرى يرفع إليها نزاع مرتبط به ، كالحكم الصادر في دعوى التزوير الأصلية ، وتؤدى الى هذا الفهم المادة 2/137 مرافعات التى تنص على أن الحكم بسقوط الخصومة لا يمنع الخصوم من أن يتمسكوا بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التى تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها – وتقضى محكمة النقض بأن الحكم الذى يجيز الإثبات بطريق معين لا يحوز حجية الأمر المقضى به إلا إذا كان قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة الاثبات بعد أن يتجادلوا في جوازها أو عدم جوازها . (نقض 1967/11/16 – 18 – 1699) .

وتكتسب الأحكام القطعية حجيتها سواء أكانت مقررة للحقوق ، أو منشئة لها أو صادرة بالإلزام ، وما لم تحسمه المحكمة لا يحوز الحجية . (نقض 1977/2/21 الطعن رقم 533 سنة 41ق) . (راجع في كل ما سبق الدكتور أحمد أبو الوفا – السنهوري – نشأت) .

وقد قضت محكمة النقض بأن: المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب، إلا أن تكون قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق والأصل أن حجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم، وعلى ما يكون من أسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا. (نقض جلسة 1974/1/1 المكتب الفني السنة 20 رقم 18 ص92). وبأنه " لا يمنع من حيازة قضاء الحكم في خضوع العين المتنازع عليها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 قوة الأمر المقضى، كون هذا القضاء قد تناول الفصل في مسألة من مسائل القانون ذلك لأن الحكم لم يقرر قاعدة قانونية مجردة وإنما هو إذ بحث في نوع العين المؤجرة وانتهى الى اخضاعها بالذات لأحكام القانون رقم 1947 يكون قد فصل في تطبيق القانون على واقع مطروح عليه ومتى تعلقت التقريرات والقانونية التي تضمنتها أسباب الحكم في هذا الشأن بالوقائع محل النزاع وكانت هذه التقريرات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق وداخله في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة النتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة كان لها حجية ملزمة كمنطوق الحكم " (نقض جلسة 20/6/19 المكتب الفني السنة 19 رقم 178 ص11)

وبأنه " وما يلزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل حجر للسفه هو التحقيق من قيام حالة السفه الى تعترى الإنسان فتحمله على تبذير ماله واتلافه على خلاف مقتضى العقل والمشرع، وإذ كانت كيدية طلب الحجز وعدم كيدية طلب الحجز وعدم كيديته لا أثر لها في قيام هذه الحالة ، فإن بحث المحكمة لهذه الكيدية يكون بحثا غير لازم لقضائها وبالتالي يكون زائدا على حاجة الدعوى التي فصل فيها ذلك الحكم وغير متصل منطوقه لأنه يقوم بدون هذه الأسباب الزائدة ، ومن ثم فإنها لا تحوز قوة الأمر المقضى لأن هذه القوة لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون متصلا بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا وثيقا وحتميا بحيث لا تكون له قائمة إلا بها " (نقض جلسة 1969/3/20 المكتب الفني السنة 20 رقم 74 ص458) . وبأنه " الأصل أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا ، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا في بعض أسبابها الى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضتله من ذلك لا يكونله قوة الشئ المحكوم " (نقض جلسة 1984/3/12 المكتب الفني السنة 35 رقم 124 ص657) . وبأنه " حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمنا سواء في المنطوق أو في الأسباب التي ترتبط به ارتباطا وثيقا ، وإذ كان الثابت إن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل إلا في طلب الربع عن أرض النزاع مدة معينة . فإن حجيته تكون قاصرة على هذه المادة لا تنسحب على مدة لاحقة ،

لأن الربع المستحق عنها لم تكن محل المطالبة في الدعوى السابقة ، ويفرض تعرض الخبير أو المحكمة له في تلك الدعوى فإنه يكون تزايدا لا تلحقه قوة الشئ المحكوم فيه " (نقض جلسة 1969/12/25 المكتب الفني السنة 20 رقم 209 ض1344) . وبأنه " لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقل والتي لا يقوم المنطوق بدونها ، فإذا كان الثابت أن النزاع بين الخصوم قد انحصر أولا فيما إذا كانت العقود الصادرة من المورث لإبنه الطاعن قد صدرت منه وهو في كامل أهليته أم أنه كان منعدم الأهلية بسبب العته الشيخوخي الذي اصابه فقضت محكمة الموضوع بصحة تلك العقود واقتصر بحثها في أسباب الحكم على الطعن في العقود بانعدام أهلية المتصرف ولم تعرض في هذه الأسباب الى ما اثاره المطعون ضدهم بشأن اخفاء هذه التصرفات الوصايا كما لم يتضمن منطوقها فصلا في هذه المسألة ، فإن هذا الحكم لا تكون له حجية فيها لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ولأن الطعن في التصرفات بأنها تخفى وصية لا يتعارض مع الحكم بصدور العقد من ذي أهلية بأن ، والطعن على التصرف بأنه في حقيقته وصية يعتبر سببا مختلفا عن الطعن فيه بانعدام اهلية المتصرف " (نقض جلسة 1968/4/18 المكتب الفنى السنة 19 رقم 116 ص801).

وبأنه " إذ كان المعول عليه في الحكم هو قضاؤه الذي ورد في المنطوق إلا إنه ليس هناك ما يمنع أن تتضمن الأسباب قضاء في بعض الطلبات"(نقض جلسة 1983/11/24 المكتب الفني السنة 34 رقم 330 ص1687) . وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه قد رخص في اسبابه للطاعن المنزوعة ملكيته في صرف المبلغ المودع الذي اعتبره عمثل القيمة الحقيقية للأرض المستولى عليها متى قدم شهادة بخلو العين من الرهون وهى الشهادة التي تستوجب المادة الثامنة من القانون رقم 5 لسنة 1907 تقديمها لإمكان صرف التعويض المستحق عن نزع الملكية فلا مسوغ بعد ذلك للقضاء بالإلزام طالما أنه لم يثبت امتناع الجهة المودع لديها المبلغ عن صرفه " (نقض جلسة 1965/1/7 المكتب الفني السنة 16 رقم 8 ص44) . وبأنه " الحجية لا تلحق بأسباب الحكم إلا ما كان منها مرتبطا منطوقه ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية وأما ما لم تنظر فيه المحكمة فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 1976/6/9 المكتب الفنى السنة 27 رقم 249 ص1307) . وبأنه " حجية الحكم تقتصر على ما يفصل فيه من وقائع أو حقوق متنازع فيها سواء كان ذلك في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم للحكم قائمة إلا بها ، وتكون معه وحدة لا تتجزأ ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في ..... انتهى في منطوقه الى ندب خبير لبيان ما إذا كانت العمارة التي حصلت ابلعين المؤجرة في سنة 1959

هي مجرد اصلاحات أم تعديلات جوهرية تجعلها في حكم الأشياء الجديدة ، وكانت واقعة حصول العمارة بالشقة في سنة 1959 لم تكن محل نزاع فصل فيه ذلك الحكم ، فإن الحكم الابتدائي الصادر في .... والمؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه إذا تناول بحث تاريخ إنشاء العمارة ، وخلص الى أنها تمت في سنة 1964 لا يكون قد خالف حجية حكم سابق صد بين الخصوم أنفسهم ويكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون على غير أساس " (نقض جلسة 1974/6/13 المكتب الفنى السنة 25 رقم 174 ص1059) . وبأنه " وإذ كان الحكم السابق قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون في عقد الرهن الحيازي مثبت الصلة عن الدين محل المخالصة التي تحمل ذات التاريخ ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشئ المحكوم فيه ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملا بالمادة 2/101 من قانون الإثبات ، ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازي المشار إليه ، وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفع استنادا الى حجية الحكم السابق صدوره في دعوى الافلاس دون ان يطلب المطعون عليه الأول اعمال هذه الحجية ، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب " (نقض جلسة 1979/5/10 المكتب الفني السنة 30 رقم 241 ص212) .

وبأنه لا يهم عند القضاء في دعوى الملكية أن يكون المشترى استرد ما دفعه أو لم يسترده مادام طلب رد الثمن لم يكن معروضا على القاضي ، ولا يهم كذلك أن يكون البائع قد رد الى المشترى ما قبضه من ثمن البيع ردا مبرئا لذمته أو أن يكون هذا الرد مشوبا بعيب يجعله غير مبرئ للذمة ، وإذن فإذا تعرض القاضي في أسباب حكمه الى ما تتأثر به دعوى الملكية من ذلك فإمن ما يعرض يكون لعدم تعلقه بالطلب المرفوع به الدعوى ولعدم اتصاله بالمنطوق ، عديم الأثر زائدا له على حاجة الدعوى ، وهو على هذا الاعتبار لا يجوز كالمنطوق قوة الشئ المحكوم فيه" (نقض جلسة 1937/3/18 مجموعة عمر جزء 2 رقم 45 ص138) . وبأنه " إذا كان المطعون ضده رافع الدعوى قد طلب في دعواه إلزام وزارة الشئون البلدية والقروية بالمبلغ المطالب به في مواجهة الطاعنين ، وكان الحكم المطعون فيه وإن قضى في منطوقه بإلزام الوزارة بالمبلغ الذي قضى به للمطعون ضده المذكور ، إلا أنه ذكر في أسبابه أن للوزارة ان تؤدى هذا المبلغ من مال الطاعنين الموجود تحت يدها ، وكان هذا الذى ورد في الأسباب يكون مع المنطوق وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه فيحوز بذلك قوة الشئ المحكوم به ولوزارة الشئون البلدية أن تحتج بما تضمنه من قضاء قبل الطاعنين ماداموا كانوا خصوما في الدعوى " (نقض 1965/2/18 مجموعة أحكام النقض السنة 6 رقم 32 ص201) . وبأنه " لا مانع من أن بعض المقضى به يكون في الأسباب. فإذا قضت المحكمة ببطلان عقد بيع بعد أن استعرضت في أسباب حكمها الأوجه التي دار النزاع حولها طلبا ودفعا وبحثت هذه الأوجه التي دار النزاع حولها طلبا ودفعا وبحثت هذه الأوجه وفصلت فيها فصلا قاطعا وخلصت من بحثها الى النتيجة التي حكمت بها ، فمعنى ذلك أنها بعد أن قضت في هذه المسائل وضعت فيها في أسباب الحكم ثم وضعت بالمنطوق الحكم بطلان البيع وهو نتيجة ما وضعته في الأسباب فأصبح الحكم فاصلا في جميع نقط النزاع المتقدمة الذكر طلبا ودفعا " (نقض مدني 14 يونية 1934 المحاماة 15 - 1 - 53 - 27) . وبأنه " إن القضاء القطعى الوارد في أسباب الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع والمرتبطة منطوقه يحوز قوة الأمر المقضى ويكون من المتعين نقض الحكم الصادر من نفس المحكمة في الموضوع على خلاف ذلك القضاء السابق " (نقض مدنى 29 مارس 1956 مجموعة أحكام النقض 7 - 43 - 62) . وبأنه " متى كانت المحكمة في دعوى إخلاء المحل المؤجر استنادا للقانون رقم 121 سنة 1947 - قد عرضت في حكمها الى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع جدى وقررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 3/594 من القانون المدنى ، وإن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلا عن الإيجار وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبني عليها منطوق حكمها بالإخلاء فإن قضائها في ذلك متى اصبح نهائيا - يكون مانعا من التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم

ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضى ، أن يكون التقرير به واردا في أسباب الحكم لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقومله قائمة بدونها ، ومن ثم يكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 1966/12/8 مجموعة أحكام النقض السنة 17 رقم 267) . وبأنه " الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها باختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء الذي ارتبط ولا تتجاوزه الى تحقق المحكمة وتثبيتها من توافر اجراءات وشروط قبول الدعوى لديها لو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب قضائها باختصاصها لأنها لا تكون قد تعرضت كذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعية بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تجوز أسبابه الحجية في هذا الخصوص ، وإنما عرضتله باعتباره واقعا مجردا عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المحرر للفصل في الاختصاص ولا يتعداه " (نقض جلسة 1983/1/16 المكتب الفني السنة 34 رقم 53 ص215) . وبأنه " وإذا كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بإحالة الدعوى الى التحقيق ليثبت الطاعن دعواه بالبينة قد حسم أسبابه المرتبطة بالمنطوق الجدل الذى ثار بين الطرفين حول جواز اثبات الدعوى بالبينة وأطرح هذا القضاء القطعى الوارد في الأسباب نهائيا لعدم رفع استئناف عنه استقلالا في الميعاد القانوني مع قابليته للطعن استقلالا ، وكان الطاعن قد تمسك بحجية هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف،

فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا القضاء النهائي الحائز لقوة الأمر المقضى وقضى على نقضه بعدم جواز الاثبات بالبينة يكون مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه " (نقض جلسة 1969/6/26 المكتب الفنى السنة 20 رقم 168 ص1090) . وبأنه " إذا طلب الحكم وجوبا ببطلان عقد الرهن لوقوعه في فترة الريبة على سند من المادة 227 وحدها من قانون التجارة ، فإن ما قرره الحكم المطعون فيه في أسبابه بشأن عدم قيام المبرر لتطبيق المادة 231 من ذات القانون ، والتى تجيز الحكم ببطلان قيد الراهن ، إذا لم تم مضى أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الرهن يكون تزيدا فيما لم يطلب منه القضاء فيه ، ولا تجوز هذه الأسباب حجية الشئ المقضى ، ومن ثم لا يكون للطاعن مصلحة في الطعن فيه " (نقض جلسة 170/1/22 المكتب الفنى السنة 21 رقم 28 ص167) . وبأنه " ما يرد في اسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يحوز الطعن في الحكم الخطأ الوارد فيه " (نقض جلسة 1765/3/26 المكتب الفنى السنة 16 رقم 65 ص13 للنطوق من الاسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها . أما عدا ذلك من الأسباب وحدها هي التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها . أما عدا ذلك من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها

" (نقض جلسة 1964/12/3 المكتب الفني السنة 15 رقم 161 ص1091) وبأنه " إذا طلب المرتهن رهنا حيازيا أصل دينه ، ودفع الراهن باستهلاك الدين مع ريع الأطيان المرهونة ، وقضت المحكمة بندب خبير لمعاينة الأطيان وتقدير ريعها على أساس أجر المثل ثم اجراء عملية الاستهلاك وصرحت في أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التي تمسك بها الدائن المرتهن في تقدير الربع هي عقود صورية ، فإن هذا القضاء القطعي في صورية العقود وفي عدم الاعتداد بها يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لوروده في اسباب الحكم المرتبطة منطوقه ، وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما يعد بالأجرة الواردة في عقود الايجار كان حكمها مخالفا للقضاء السابق متعينا نقضه " (نقض جلسة 1944/5/11 مجموعة عمر جزء 40 رقم 134 ص312) . وبأنه " من الجائز أن تتضمن اسباب الحكم قضاءا قطعيا في أمر كان مثار نزاع في الدعوى خلافا للأصل المقرر من أن القضاء إنما يرد في منطوق الحكم - لا اسبابه - إلا أن شرط ذلك ان يكون ما ورد في الاسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للمنطوق قائمة بدونه أما دون ذلك فإنه لا يعتبر قضاءا حائزا لحجية ما " (نقض جلسة 1980/1/26 المكتب الفني السنة 31 رقم 60 ص286) . وبأنه " إذا كان المدعون قد طالبوا بمبلغ ما على اعتبار أنه استحقاقهم في ربع وقف عن مدة معينة ، قضى لهم بهذا المبلغ ، وجاء في الحكم القاضي بذلك إشارة الى أنه كان يلحق لهم أن يطالبوا بمبلغ أكثر منه عينه الحكم وصار هذا الحكم نهائيا ، فطالبوا بالفرق بين ما حكم لهم به وحق هذا المبلغ الذي عينه الحكم ، فرفضت المحكمة دعواهم على اساس أوردته في حكمها من اسباب، منها أن تلك الإشارة في اسباب الحكم الأول لا حجية لها لخروجها عن نطاق الدعوى وعدم لزومها للفصل فيها ، وأنها إنها كانت دليلا للقضاء بموجبه لهم بالمبلغ الذي طلبوه على أنه كل ما يستحقونه لا جزء من استحقاقهم ، فلا تثريب في ذلك على المحكمة " (نقض 1951/11/15 مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 10 ص54) . وبأنه " حجية الأمر المقضى التي تمنع من معاودة النظر في ذات المسألة إنما تكون إذا ما استقرت الحقيقة بشأن هذه المسألة بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة به ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازم للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل للتجزئة ، أما ما يكون الحكم قد تزيد فيه من أسباب غير لازمة لقضائه فلا تحوز الحجية طالما كانت لمنطوق الحكم قائمة بدونها " (نقض جلسة 1983/5/22 المكتب الفنى السنة 34 رقم 252 ص1262) . وبأنه " متى كانت أسباب الحكم مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقومله قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ وبذلك يرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 1968/6/20 المكتب الفني السنة 19 رقم 178 ص1190) . وبأنه " الأصل أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ، وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا مكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 1970/2/26 المكتب الفنى السنة 21 رقم 59 ص264) . وبأنه " المقرر عملا بالمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادرة بالقانون رقم 55 لسنة 1968 إن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية بين الخصوم أنفسهم فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية وأنه من الجائز أن تتضمن أسباب الحكم قضاء قطعيا في أمر كان مثار نزاع بشرط أن يكون ما ورد في الأسباب وثيق الصلة بالمنطوق بحيث لا تقوم للأخير قائمة بدونه " (نقض جلسة 184/6/13 المكتب الفني السنة 35 رقم 317 ص1658) .

متى كان الحكم المطعون فيه قضى في اسبابه بأن حكم محكمة أول درجة قد أصاب الحق فيما قضى به من رفض الادعاء بالتزوير ، فهذا القضاء يكون قاطعا بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الشق فإذا نص المنطوق بعد ذلك على إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى فإن هذا الإلغاء لا ينصرف الى هذا الشق من الحكم الابتدائي وإنما ينصرف الى ما عداه مما اشتمل عليه ذلك الحكم ، إذ أن أسباب الحكم المطعون فيه تعتبر مكملة لمنطوقه في هذا الخصوص لارتباطها به ارتباط السبب بالنتيجة وتكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز مثله قوة الأمر المقضى . (نقض جلسة 1965/12/9 المكتب الفنى السنة 16 رقم 193 ص 1235) .

ونخلص من كل ما سبق الى عدة

## نقاط هامة وهي:

أولها: أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم ولورود هذا المنطوق ضمن أسباب الحكم وقد قضت محكمة النقض بأن: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم صراحة في قضت محكمة النقض بأن: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قضاء الحكم صراحة في مسألة ما بأسبابه التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنطوق وتكمله بحيث لا يمكن فصلها عنه يغني عن ايراده للمنطوق . (1985/12/25 طعن 898 سنة 15ق – م نقض م – 36 منقض م – 32 منقض ع – 183 منقض م – 32 منقض م – 32 منقض م – 33 منقض م – 33 منقض م – 34 منقض م – 35 منقض م – 34 منقض م – 35 منقض م – 34 منقض م – 35 منقض م – 35 منقض م – 34 منقض م – 35 منقض م – 36 منقض م – 36

وثانيهما: أن الحجية تثبت لأسباب الحكم التى تربط بالمنطوق ارتباطا وثيقا والتى تقوم منه مقام السبب بالمسبب وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وما ارتبط به من اسباب لازمة لحمله وفيما فصل الحكم صراحة أو ضمنا في اسبابه ،

وإذ كان الحكم الصادر في الدعوى ..... مدنى مستأنف طنطا قد انتهى الى الاكتفاء بالقضاء بأن التصرف موضوع العقد المؤرخ ...... ينفذ في حدود ثلث التركة وذلك دون تحديد المقدار النافذة من الحصة محل ذلك التصرف فإن ما تضمنه في اسبابه من تقدير قيمة ثلث التركة بمبلغ معين لم يكن لازما لحمل ما انتهى إليه الحكم فلا يحوز حجية الشئ المحكوم فيه ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام وبالتالى لا تقبل اضافته الى ما ورد بصحيفة الطعن ويكون غير مقبول . (1985/1/3 طعن 12 سنة 51ق – م نقض م – 36 منف م – 73). وبأنه " متى كانت الاسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث لا تقومله قائمة إلا بها فإنها تكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر المقضى " (1984/4/12 طعن 1933 طعن 1933 سنة 51ق – 1984/4/12 طعن 1935 سنة 51ق – 1984/4/12 طعن 1935 سنة 51ق – 1984/4/12 طعن 1935 سنة 51ق – 1985/3/5

ويجب أن نلاحظ أن ما تزيدت فيه اسباب الحكم مها لم يكن لازما لقضائه لا يحوز أية حجيةوقد قضت محكمة النقض بأن: العبرة في قضاء الحكم هي بمنطوقه والأسباب المرتبطة بالمنطوق في حدود قضائه الذي يستفاد من المنطوق صراحة أو ضمنا ، فلا يمتد الى الاسباب التي تتعرض لأمر لم يفصل فيه منطوق الحكم أصلا ، فإذا كان قد قضي بوقف الدعوى تعليقا بما لازمه أنه لم يفصل في الموضوع فإن ما ورد بالأسباب مما يتعلق بالموضوع لا تكون له حجية ولا يعتبر قضاء فيه . (12/12/12 طعن 283 سنة 49ق – وفي نفس المعني 283/5/22 طعن 1983/5/22 طعن 65 – م نقض م – 34 – 466) .

وبأنه " انتهاء الحكم المطعون فيه الى عدم انقضاء الخصومة في الاستئناف وزوالها ، استطرداه الى مناقشة دفع المطعون ضده باعتبار الاستئناف كأن لم يكن والأخذ به ، قضاء في غير خصومة ولا حجية له ويكون النعى عليه والاخلال بحق الدفاع لعدم استجابته لطلب الطاعن اعادة الدعوى للمرافعة مقرر على هذا الدفع نعيا غير منتج " 1985/12/2 طعن 1357 سنة 15ق) .

وثالثهها: وهو أن تقدير الدليل لا يحوز أية حجية وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان تقدير الدليل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا على المحكمة أن هى أخذت في دعوى التطليق للضرر بشهادة شاهد سمعته هى وكانت المحكمة الجزئية قد تشككت في صحة شهادته في دعوى الطاعة . هى وكانت المحكمة الجزئية قد تشككت في صحة شهادته في دعوى الطاعة . (1028 – 1036 – 1036 – ويراجع نقض م – 27 – 1636 – ويراجع نقض ع – 1028 – 27 م نقض م – 27 – 1028 – 1028 – م نقض م – 27 – 1028 – 20 .

رابعهما: هو أن حجية الحكم الجنائى تقتصر أمام المحاكم المدنية على ما يكون قد فصل فيه فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين ووصفه القانونى ونسبته الى فاعله ، كما تقتصر هذه الحجية على المنطوق والاسباب المؤدية إليها والمرتبطة بها ارتباطا وثيقا لا يقوم الحكم بدونها . (1991/11/21 طعن 1992/3/25 طعن 2051 – م نقض م -27 - 197 سنة +30 م نقض م +30

فلا تمتد الى الاسباب التى لم تكن ضرورية للقضاء بالإدانة أو بالبراءة (1993/4/22 طعن 1989 منة 1989/2/12 طعن 1989/6/11 طعن 1989/6/11 طعن 1989/6/11 منة 1989 طعن 1989/6/11 طعن 1989/6/11 منقض م -28-660) ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائى المساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه لا يكتسب حجية أمام القضاء المدنى عند بحث التعويض المستحق للمضرور (1988/11/23 طعن 2357 سنة 54ق -28-6000 منقض م -28-6000 كما أن القضاء ببراءة سائق السيارة مرتكبة الحادث لا تمنع المحكمة المدنية من الزام مالكها بالتعويض على اساس مسئولية حارس الشئى . (1988/12/27 طعن 1285 سنة 55ق) .

## الشروط الموضوعية

ويشترط لاعمال حجية الشئ المحكوم فيه عملا بنص الماد 101 من قانون الاثبات وحدة الخصوم والموضوع والسبب وهو ما يعرف بالشروط الموضوعية لحجية الأمر المقضى.

الشرط الأول: وحدة الخصوم أن مناط حجية الحكم الذي يتمسك به الخصم أن يكون صادرا بين ذات الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، فلا تقوم هذه الحجية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير احدهما أو كلاهما في الدعوى الثانية . (4/1/88 طعن 675 سنة 53ق – م نقض م – 38 – 768) .

وإذا اختلفت الخصوم انتفى الاحتجاج عليها بحجية الشئ المقضى به ولو كانوا شركاء في الملك أو في الدين المقضى به مادام لم يسبق تمثيلهم في الخصومة ، ويجب هما عدم الخلط بين اتحاد طرفي الخصوم في الدعوى واتحاد الأشخاص الذين يباشرونها فقد يكون الخصوم متحدين مع اختلاف الأشخاص والعكس بالعكس فإذا رفع زيد دعوى بملكية عقار وقضى برفضها فلا يقبل من ورثته مباشرتها لأنه بالرغم من اختلاف الآشخاص فاقلانون يعتبر الخصوم متحدين في هذه الحالة لأن الورثة بمثلون شخص مورثهم وكذلك الدائنون العاديون لا يجوز لهم أن يباشروا دعاوى مدينهم نيابة عنه إذا كان قد سبق أن باشرها وأخفق فيها ويحتج على الخلفاء الخصوصيين بالأحكام التي صدرت ضد الخلف عنه ماداموا تلقوا الحق عنه بعد صدورها وتعلقت هذه الأحكام بالحقوق التي الخلف عنه ماداموا تلقوا الحق عنه بعد صدورها وتعلقت هذه الأحكام بالحقوق التي مباشرتها ثانيا بصفته وصيا على عمرو لأن اتحاد أشخاص الخصوم لا يحول دون العودة للنزاع اذا اختلفت الصفة التي يخاصمون بها ، ولا تقوم حجية الاحكام القضائية في المسائل المدنية إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكما وعلى ذلك لا يجوز للخارج من الخصومة ان يتمسك بحجية الحكم السابق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره اعتمادا على وحدة الموضوع .

ويلاحظ أن هناك أحكاما لا تثبت لها الحجية حتى بالنسبة الى اشخاص دخلوا فى الدعوى وهناك على العكس من ذلك احكام تثبت لها الحجية حتى بالنسبة الى اشخاص لم يدخلوا مثل الحالة الأولى ان يكون الشخص الذى دخل فى الدعوى ليس خصما حقيقيا فيها ومثل الحالة الثانية ان يكون الحكم منشئا لحالة مدنية كالحكم الصادر بتوقيع الحجز فإنه يكون حجة على الناس كافة من يدخل الدعوى ومن لم يدخل، ومن ثم فإن الحكم لا يعتبر حجة على الخصوم الحقيقيين فى الدعوى فحسب بل هو ايضا حجة على خلفائهم سواء كانت الخلافة عامة أو خاصة بل ويكون الحكم حجة ايضا على الدائنين إلا إذا صدر الحكم نتيجة لتواطؤ المدين مع خصمه اضرار بالدائن فإن هذا الحكم لا يكون حجة على الدائن أما بالنسبة للغير أى غير الخلف العام والخلف الخاص والدائن العادى فلا يكون الحكم عليه ولا تختلف الغيرية هنا فى جوهر ما عن الغيرية فى العقد . (راجع فى كل ما سبق العشماوى والسنهورى وتوفيق فرج) .

وقد قضت محكمة النقض بأن: الحكم الصادر ضد البائع باعتباره مالك للعين المبيعة. عدم اعتباره حجة على المشترى الذى سجل عقد شرائه قبل صدور هذا الحكم ولم يختصم في الدعوى. (نقض 1965/10/28 مجموعة المكتب الفنى سنة 16 ص929 نقض 1956/2/22 مجموعة المكتب الفنى سنة 7 ص351).

وبأنه " الشريك في ملك شائع الذي يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلا للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء اجراءات القسمة " (نقض 1953/1/22 المرجع السابق ص62 قاعدة 288) . وبأنه " العبرة في اتحاد الخصوم هو باتحادهم حقيقة أو حكما في كل من الدعويين ، فإذا كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي السابقة أن الطاعنين قد أقاموا بصفتهم ورثة المؤجر محلول محله في عقد الايجار المبرم بينه وبين المطعون عليه كما اقاموا الدعوى الحالية بهذه الصفة نفسها فإن ما قرره الحكم في هذا الخصوص من اتحاد الخصوم في كل من الدعويين يكون صحيحا في القانون " (نقض 1962/12/5 مجموعة المكتب الفنى سنة 18 ص1810) . وبأنه " الحكم الصادر في وجه إنسان لا يكون حجة على من يخلفه من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا استند هذا الخلف في اثبات ملكيته الى سبب آخر غير التلقى مستغنيا بهذا السبب الآخر عن سبب التلقى " (نقض 1934/5/24 مجموعة النقض في 25 سنة الجزء الأول ص63 قاعدة 290) . وبأنه " قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ووحدة الموضوع لا تمنع - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير أحدهما أو كلاهما " (نقض 1966/3/16 مجموعة المكتب الفني سنة 17 ص598 نقض 1964/3/11 مجموعة المكتب الفني سنة 15 ص335 نقض 1973/5/22 سنة 24 ص807 نقض 41/3/14 الطعن رقم 1268 لسنة 48ق) .

وبأنه " لا تمتد حجية الحكم الى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه " (نقض 1958/3/27 مجموعة المكتب الفني سنة 9 ص243) . وبأنه " لا يحوز الحكم قوة الشئ المقضى به إلا بالنسبة الى الخصوم الحقيقيين في الدعوى الذين كان النزاع قامًا بينهم ففصلت فيه المحكمة لمصلحة أيهم ، ومن ثم لا صيح اعتبار الحكم حائزل لقوة الشئ اللمقضى به بالنسبة الى خصم أدخل في الدعوى ولو توجه إليه فيها طلبات ما ، والقول بأنه لا عبرة بأن هذا الخصم لم توجه إليه طلبات إذ هو كان في امكانه ان يبدى في الدعوى ما يشاء فإن كان قد أهمل فهو الملوم. هذا القول لا وزن له قانونا ، فإن كل شخص حر في اختيار الوقت والظروف التي يقاضي فيها خصمه ، وليس لأحد أن جبره على أن يفعل ذلك في وقت أو ظرف معين أو أن يسائله على أساس أنه لن يفعل " (نقض 1945/3/22 المرجع السابق ص63 قاعدة رقم 293) . وبأنه " إذا كان يبين من الحكم الصادر للطاعن في دعوى صحة التعاقد أنه اقام تلك الدعوى على البائعله وباقى اخوته من الورثة الذين كانت الأطيان المبيعةله مكلفة بإسم مورثهم واستند في دعواه الى عقد البيع الصادرله والى أن البائعله اختص بالأطيان المبيعة بموجب قسمة حصلت بينه وبين اخوته فلم ينازعه سوى واحد من هؤلاء الاخو ولم يكن ثمة ما يمنع أيا منهم من منازعته لو كانله وجه فإحجامهم عن منازعته لا ينفي انهم كانوا خصوما ذوى شأن في تلك الدعوى وقد صدرله الحكم في مواجهتهم فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين

فلا يصح والحالة هذه اعتبارهم خصوما غير حقيقيين في تلك الدعوى ، وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة فيه اقام قضاءه على أن أخوة البائع لم يكونوا خصوما حقيقيين في دعوى صحة التعاقد المشار إليها مهدرا بذلك حجية الحكم الصادر فيها قبل هؤلاء الاخوة فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه " (نقض 1953/2/5 المرجع السابق ص65 قاعدة 303) ، (انظر أحكام النقض الحديثة والتي اضاعت مبدئا مؤداه هو أن الحكم الذي يصدر في مواجهة الخصوم الذين لم توجه إليهم طلبات ليس حجة عليهم وذلك لأنهم لم ينازعوا المدعى في طلباته ولم يحكم عليهم بشئ) . وبأنه " انتهاء الحكم المطعون فيه الى صحة اعلان مورثه الطاعنين بالحكم الصادر ضدها بصحة ونفاذ عقد البيع ورفض الادعاء بتزوير هذا الاعلان. عدم ورود نعى على ذلك القضاء . مؤداه . صيرورة الحكم الصادر ضد المورثة نهائيا وحجة على الطاعنين فيما قضى به باعتبارهم خلفا عاما لها " (نقض 1972/5/11 سنة 23 ص852) . وبأنه " حجية الاحكام المدنية قاصرة على اطرافها . جواز الاستدلال بها كقرينة في دعوى مردودة بين خصوم آخرين " (نقض 1980/12/13 الطعن رقم 188 لسنة 46ق) . وبأنه " اختصام هيئة التأمينات الاجتماعية للحكم في مواجهتها . استئنافها الحكم الصادر في الدعوى حاملة لواء المنازعة . أثره . اعتبارها محكوما عليها برفض الاستئناف . طعنها في الحكم بالنقض . جائز . " (نقض 1980/5/27 الطعن رقم 618 لسنة 47ق)

وبأنه " اختصام المورث في الدعوى . الحكم الصادر فيها له قوة الأمر المقضى بالنسبة للحارس على تركته اذا اختصم في دعوى تالية بهذه الصفة " (نقض 1967/6/15 المرجع السابق ص1284) . وبأنه " دعوى استحقاق المعاش عن العامل المتوفى . اختصام رب العمل للحكم في مواجهته . الحكم برفض الدعوى لانتفاء علاقة العمل . ترك المدعى للخصومة في الاستئناف قبل رب العمل . لا يكسب الحكم الابتدائي حجية بشأن نفي علاقة العمل . علة ذلك . رب العمل ليس خصما حقيقيا في النزاع " (نقض 1980/1/12 الطعن رقم 104 لسنة 43ق) . وبأنه " اختصام المطعون عليه أمام محكمة الموضوع للحكم في مواجهته دون توجيه اي طلبات اليه دون ان يبدي منازعة في الدعوي . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض الموجه إليه " (نقض 1978/11/16 الطعن رقم 1009 لسنة 46ق). وبأنه " الحكم لا تكون له حجية إلا بالنسبة للخصوم أنفسهم ، وإذ كان الثابت أن الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ومن بينهم الطاعن الاول قبل بلوغ سن الرشد اقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض لأن المطعون عليه الثاني تسبب بإهماله وعدم احتياطه في قتل مورثهما ولأن المطعون عليه الاول متبوع للثاني ومسئول عن اعمال تابعه ، وحكمت محكمة أول درجة مبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامنين . فاستأنف المطعون عليه الأول والطاعنان هذا الحكم ولم يستأنفه المطعون عليه الثاني وقضى الحكم المطعون فيه بإلغائه

وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها استنادا الى ان محكمة الجنح حكمت ببراءة المطعون عليه الثاني من تهمة القتل الخكأ ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده من الطاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها ، وصار الحكم في الدعوى المدنية نهائيا بعدم استئنافه فيها وانه لا يغير من هذا النظر ان محكمة الجنح المستأنفة قضت بإدانة المطعون عليها الثاني لأن تلك مقصور على الدعوى الجنائية التي استأنفتها النيابة العامة وحدها . لما كان ذلك ، فإنه لا يجوز للطاعنين أن يتمسكا ضد المطعون عليه الأول -المتبوع - بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثاني - التابع - بسبب اختلاف الخصوم ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضي في استئناف المطعون عليه الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها دون أن يتقيد بحجية الحكم الابتدائي الذي ألزم المطعون عليه الثاني بالتعويض وصار نهائيا بالنسبة له بعدم استئنافه ، قد اصاب صحيح القانون ، ويكون النعى عليه في غير محله " (نقض 1977/6/28 سنة 28 ص1524) . وبأنه " الحكم الذي يصدر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع يعتبر حجة على المشترى الذي سجل شراءه بعد صدور الحكم او بعد تسجيل صحيفة الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم وذلك على اساس ان المشترى يعتبر ممثلا في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وانه خلف خاص له " (نقض 1975/3/18 سنة 26 ص627 نقض 627/6/20 الطعن رقم 739 لسنة 42ق نقض 1982/3/17 الطعن رقم 942 سنة 44ق نقض 1983/1/11 الطعن رقم 792 لسنة 49ق)

وبأنه " الحكم بتقدير أجرة العين ليق بها . صيرورته نهائيا . أثره . عدم جواز المنازعة في التقدير ولو من مستأجر لاحق " (نقض 1981/6/27 الطعن رقم 1247 لسنة 47ق) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم .... المؤيد بالاستئناف رقم ..... أن المدعية في هذه الدعوى قد رفعتها ضد المطعون ضده والطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بالتعويض نتيجة خطأ المطعون ضده واعمالا لنص المادة 163 مدني وأساس مسئولية الطاعنة خطأها عن عمل تابعها عملا بالمادة 174 مدني ، أما الدعوى الراهنة فهى دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع وهو في حكم المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ، وبالتالي فإن الدعويين يختلفان في الخصوم والسبب " (نقض 1982/1/14 الطعن رقم 678 لسنة 41ق) . وبأنه " المحجوز لديه في دعوي صحة الحجز ورفعه . اعتباره خصما ذا صفة يحاج بالحكم الذي يصدر فيهما . مؤداه . اختصامه في الطعن بالنقض صحيح " (نقض 1981/2/6 الطعن رقم 318 لسنة 42ق) . وبأنه " حجية الحكم في نزاع . شرطه . اتحاد الخصوم في الدعويين . لا يغير من ذلك تعلق الحكم السابق بمسألة كلية شاملة " (نقض 1981/2/22 الطعن رقم 684 لسنة 45ق) . وبأنه " لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه الى رفض طلب المدعين تأسيسا على أن حقهما ليس بحكر وإنما هو حق علو ولا محل لاقامتهما من الاحكام المقررة في شأن انهاء الحكر، وكان الطاعنون قد اقاموا الدعوى الحالية بطلب نقل ملكية العقارين المبينين بالصحيفة لهم بسعر مرسى المزاد على المطعون ضده السادس تأسيسا على أنهم يحتكرون هذين العقارين بموجب حجة شرعية صادرة في غرة ربيع الأول سنة 1208 هـ، وأنهم يفضلون المشترى . لما كان ذلك ، وكان حجية الاحكام تتعدى الخصوم الى خلفهم فيكون الحكم الصادر على الخصم حجة على خلفه ومنهم ورثته بحسبان أن المورث يعتبر ممثلا لورثته في الدعاوي التي ترفع منه أو عليه ، وكانت المسألة الأساسية في النزاع هي مدى أحقية الطاعنين للعقارين محل الحجة الشرعية الصادرة في غرة ربيع الأول سنة 1208 هـ، قد استقرت وحسمها الحكم الصادر في الدعوى رقم 779 لسنة 12ق إدارية عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها واعتد بحجية الحكم السابق قبل الطاعنين الخمسة الاول باعتبارهم ورثة المدعى الأول في الدعوى الأولى ، وكان لا شأن للطاعنين بالتمسك بعدم حجية الحكم المشار إليه قبل المطعون ضده السادس فإن النعي يكون على غير أساس ، وحيث إن حاصل النعى بالسببين الثاني والثالث القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون أنهم تقدمول مذكرتين بينوا فيهما عدم توافر الشروط اللازمة للتمسك بحجية الحكم السابق وانتهوا في احداهما الى طلب الحكم برفض الدفع واحتياطيا بندب خبير في الدعوى ولا يبين من الحكم المطعون فيه ما اذا كانت هاتان المذكرتان تحت نظر المحكمة عند اصدارها الحكم أم غفلت عنهما رغم ان الدفاع الوارد بهما جوهرى ، وحيث ان هذا النعى مردود ذلك بأن الطاعنين لم يبينوا في صحيفة الطعن مواطن القصور على وجه الدقة والتفصيل ولا يغنى عن ذلك الاحالة المجملة على ما حوته كل من المذكورتين المقدمتين منهم الى محكمة الموضوع ، ومن ثم يكون النعى مجهلا وبالتالي غير مقبول " (نقض 1986/1/23 الطعن رقم 2479 لسنة 52ق) . وبأنه " من المقرر أن الوارث لا ينتصب خصما عن باقى الورقة أو عن التركة إلا إذا كان قد خاصم أو خوصم طالبا الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوبا في مواجهته الحكم على التركة نفسها بكل ما عليها " (نقض 1982/11/23 الطعن رقم 1623 لسنة 48ق نقض 1978/5/3 سنة 29 العدد الاول ص1623) . وبأنه " من المقرر ان ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا مكن ان يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضى ، ويشترط لكي يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وإذ كانت دعوى صحة العقد تختلف عن دعوى الفسخ سببا وموضوعا فإن الحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بالتزامه بدفع كامل الثمن لا يمنع المشترى من العودة الى دعوى صحة التعاقد اذا ما قام بإبقاء باقى الثمن ، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يتضمن قضاء ضمنيا بفسخ العقد " (نقض 1982/3/18 الطعن رقم 963 لسنة 47ق) . وبأنه " حجية الحكم . مناطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين . اختلاف الخصوم . اثره . انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة " (نقض 1980/1/15 الطعن رقم 713 لسنة 45ق نقض 1982/5/23 الطعن رقم 86 لسنة 49ق) . وبأنه "القضاء النهائي. اكتسابه قوة الامر المقضى. الحكم الصادر ضد البائع متعلقا بالعقار المبيع. حجة على المشترى الذي لم يسجل عقده حتى صدور الحكم " (نقض 1980/3/2 الطعن رقم 298 لسنة 40ق). وبأنه " دعوى النقابة . اختلافها عن دعوى الاعضاء في موضوعها واشخاصها. الحكم الصادر في دعوى النقابة ضد الشركة لا حجية له في النزاع القائم بين احد أعضائها وذات الشركة " (نقض 1981/2/8 الطعن رقم 152 لسنة 50ق). وبأنه " لما كانت المادة 249 من قانون المرافعات أجازت الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق ان يصدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الاستئنافين 428 ، أي حكم انقاهرة أن المطعون ضدهم الأول والثاني والرابع – هم أنفسهم واثنين أخرين – كانوا قد أقاموا على الشركة الطاعنة نفسها الدعوى 11461 لسنة 1980 مدنى جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم عشرة آلاف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والأدبية التي اصابتهم ومورثهم نفسه نتيجة الحادث ذاته فحكمت تلك المحكمة بإلزام الشركة بأن تدفع لهم مبلغ 1850 جنيها ، واستأنف الطرفان ذلك الحكم بالاستئنافين 428 ، 565 لسنة 99ق القاهرة فعدلت محكمة الاستئناف مقدار التعويض الى 2800 جنيه فغن الحكم المطعون فيه

إذ قضى لهؤلاء المطعون ضدهم بالتعويض عن ذات الاضرار مرة أخرى يكون قد صدر بالنسبة للخصوم انفسهم على خلاف ذلك الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى ، ومن ثم يتعين نقضه في هذا الخصوص " (نقض 1988/2/13 الطعن رقم 775 لسنة 55ق) . وبأنه " حجية الحكم . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين السابقة والتالية . اتحاد الخصوم كشرط لاكتساب الحكم قوة الامر المقضى . المقصود به صفات الخصوم لا اشخاصهم . الحكم ضد السلف لا حجية له على من يخلفه إذا استند هذا الخلف الى سبب آخر يختلف عن سبب التلقى . مثال في ملكية " (نقض 1999/2/28 طعن رقم 375 لسنة 67ق) وبأنه " الحكم الابتدائي أو الاستئنافي الصادر بعدم قبول التدخل ممن يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى من شأنه ألا يعتبر طالب التدخل خصما في الدعوى الاصلية أو طرفا في الحكم الصادر فيها ، وإذ كان الطاعن قد تدخل وبتأييد الحكم المستأنف، ومن ثم فإن الطاعن لا يعد طرفا في الحكم الصادر في الاستئناف وبالتالي فلا يحاج فيه " (نقض 1980/12/20 الطعن رقم 76 لسنة 50ق) . وبأنه " ترك المستأجر العين لمن لهم حق الانتفاع بالامتداد القانوني . أثره . زوال صفته كمستأجر وحلول المستفيدين من الامتداد القانون محله في العلاقة الايجارية . صدور حكم بإخلاء المستأجر الاصلى بعد تركه العين . لا حجية له قبل من امتد إليه العقد " (نقض 1981/6/13 الطعن رقم 869 لسنة 47ق) . وبأنه " الحكم الصادر بإفلاس شركة التوصية البسيطة في مواجهة مديرها . حجة على الشركاء فيها ولو لم يختصموا في الدعوى " (نقض 9/81/2/9 الطعن رقن 471 لسنة 46ق) .

وبأنه " الورثة يخلفون مورثهم في صافى حقوقه ويتقيدون بالأحكام الصادرة ضده كما يفيدون من الاحكام الصادرةله . المورث يعتبر ممثلا لورثته في الدعاوى التي ترفه منه أو عليه وذلك بالطريق المقرر لمن يمتد إليه اثر الحكم الصادر في الدعوى ويعتبر حجة عليه مع أنه لم يكن ماثلا فيها بشخصه إلا إذا أثبت غش من كان عِثله أو تواطأه أو اهماله الجسيم " (نقض 1974/3/26 سنة 25 ص548) . وبأنه " عدم اختصام بعض ورثة البائع في الدعوى بصورية عقد البيع يترتب عليه أن الحكم الصادر فيها لا يمون حجة عليهم " (نقض 6/6/1973 سنة 24 ص967) . وبأنه " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو إليه ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد ادخلت الطاعنة امام محكمة الدرجة الأولى لتقدم مستندات ملكيتها لأرض النزاع ودون أن توجه لها أية طلبات . لا منها ولا من المدعين - باقى المطعون ضدهم - وكانت الطاعنة قد تمسكت بطلب اخراجها من الدعوى ثم صدر الحكم الابتدائي بطرد المطعون ضدها الثامنة من ارض النزاع دون ان يقضى بشئ على الطاعنة ، وإذ استأنفت المطعون ضدها الثامنة الحكم وقد اختصمت الطاعنة في الاستئناف باعتبارها مدخلة في الخصومة أمام الدرجة الأولى وفي حدودها . لما كان ذلك ، فإن الطاعنة لا تكون خصما حقيقيا في الدعوى سواء امام محكمة الدرجة الأولى أو في الاستئناف حتى ولو كانت قد أبدت دفاعا ، وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف،

وكان الطعن بالنقض وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الحكم ولم يقضله بطلباته أو قضى عليه بشئ فلا يقبل منها الطعن " (نقض 1982/11/16 الطعن رقم 743 لسنة 46ق نقض 1978/4/5 سنة 29 ص965) . وبأنه " اعتبار المشترى الثاني من الغير بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائعله الى مشتر آخر . له اثبات الصورية بكافة طرق الاثبات ولو كان التصرف مسجلا . مؤدى ذلك . الحكم الصادر ضد السلف استنادا الى ذلك التصرف لا حجيةله قبل المشترى الثاني مادام قد طعن عليه بالصورية " (نقض 1993/12/2 الطعنان رقما 2400 ، 2438 لسنة 59ق نقض 1993/12/16 الطعن رقم 2902 لسنة 59ق). وبأنه" الحكم الصادر في دعوى القسمة . اقتصار حجيته على من كان طرفا فيه" (نقض 1981/5/13 الطعن رقم 667 لسنة 48ق) . وبأنه " إذ كان القانون لا يوجب في دعوى الصورية اختصام اشخاص معينين ، ومن ضم فلا تأثير لعدم اختصام المؤجر في دعوى صورية عقد الايجار على قوبل الدعوى ، وإنما الأثر المترتب على ذلك ينحصر في ان الحكم الصادر فيها لا يكون حجة عليه " (نقض 1977/5/4 سنة 28 سنة 1125) . وبأنه " متى كانت حجية الأحكام ليست قاصرة على اطرافها الذين كانوا ممثلين بأشخاصهم فيها بل هي تمتد أيضا الى من كان ماثلا في الدعوى بمن ينوب عنه كدائني الخصم العاديين ، فإن حكم النفقة الصادر على المطعون ضده الأول لصالح زوجته ، يسرى في حق الطاعن (الدائن)

باعتباره في حكم الخلف العام بالنسبة لمدينه المطعون ضده" (نقض 1977/4/13 سنة 28 ص962) . وبأنه " يشترط التمسك بحجية الأمر المقضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، وإذ كان الطاعن والمطعون ضدها مدعى عليهما أمام لجنة الفصل في المنازعات الزراعية ولم يكن أحدهما خصما للآخر فإن شرط اتحاد الخصوم يكون قد تخلف ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ، إذ لم يعتد بحجية قرار اللجنة المشار إليها " (نقض 1982/12/20 الطعن رقم 676 لسنة 48ق) . وبأنه " قبول التدخل الهجومي . أثره . صيرورة المتدخل طرفا في الدعوى الاصلية . الحكم الصادر فيها حجة له او عليه ولو حسم النزاع صلحا بين الخصوم الاصليين . اقامة المشترى دعوى بصحة ونفاذ عقد البيع. تدخل مشتر آخر فيها طالبا القضاء بعدم قبولها لصورية العقد . الحكم بقبول تدخله شكلا ورفضه موضوعا وبالطلبات في الدعوى . اعتباره خصما حقيقيا في الدعوى يحاج بالحكم الصادر فيها " (نقض 1998/6/9 طعن رقم 1299 لسنة 60ق) . وبأنه " لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة انه متى حاز الحكم قوة الامر المقضى فإنه منع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم ،

وكانت المحكمة قد انتهت من قبل الى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 96 لسنة 34ق قد اصبح نهائيا حائزا لقوة الامر المقضى بعدم الطعن عليه في الميعاد ، وكان هذا الحكم قد تولى الفصل في هذا الدفاع وخلص منه الى ان الطاعن الثاني -قد ادخل في الدعوى بإعلان وجه إليه في 1976/12/19 ومثل بجلسة المرافعة امام محكمة اول درجة بتاريخ 1973/12/27 وطعنت الشفيعة على عقده بالصورية ، وهو ما يتحقق معه ما قضى به القانون من ضرورة أن تدور الشفعة بين الشفيع والبائع والمشترى الأخير ، ورتب على ذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بعدم قبول الدعوى والمؤسس على عدم اختصام الطاعن الثاني في اجراءات دعوى الشفعة ، الأمر الذي لا يقبل معه من الطاعنين العودة ثانيا الى التحدي بهذا الدفاع ، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس" (نقض 1987/12/20 مجموعة المكتب الفني سنة 38 العدد الثاني ص1122) . وبأنه " حجية الحكم . مفادها . امتناع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة الى مناقشة المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى " (نقض 1982/5/23 الطعن رقم 735 لسنة 49ق) . وبأنه " حكم القسمة ملزم للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا في دعوى القسمة ما حدده نصيبا لكل منهم " (نقض 1966/2/24 سنة 17 ص412) . وبأنه " الحكم بصحة العقد . فحواه . عدم بطلانه كأصل . رفض طلب الخصم قبول تدخله في دعوى صحة التعاقد للطعن على التصرف بالبطلان تأسيسا على ان له رفع دعوى مستقلة بذلك . القضاء بصحة التعاقد في هذه الحالة لا يحوز قوة الامر المقضى بالنسبة له " (نقض 2/2/1970 سنة 22 ص160). وبأنه "القضاء نهائيا بتخفيض أجرة العين المؤجرة المستحقة الحكم من بعد إلزام المستأجر بأن يؤدى لمشترى العقار خلف المؤجر الأجرة المستحقة دون تخفيضها . قضاء مخالف لحجية الحكم السابق . جواز الطعن فيه بطريق النقض ولو كان صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية " (نقض 1979/6/20 الطعن رقم 739 لسنة 24ق) . وبأنه " اعتبار المدين ممثلا لدائنه العادى في الخصومة . أثره . افادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه . الحكم على المدين حجة على دائنه . للدائن ولو لم يكن طرفا في الخصومة الطعن في الحكم " (نقض 1980/1/24 الطعن رقم 1980/1/24 الطعن رقم شرطها . أن يكون الحق المدعى به قد تلقاه من المورث " (نقض 1994/3/30 الطعن رقم رقم 1323 لسنة 559) . وبأنه " إن القضاء بثبوت مسألة اساسية أو عدم ثبوتها . اثره رقم 1323 لسنة 65ق) . وبأنه " إن القضاء بثبوت مسألة اساسية أو عدم ثبوتها . اثره أبوت تلك المسألة . الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي ثبوت تلك المسألة . الاحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه " (نقض 187/12/30 سنة 38 الجزء الثاني ص123) . وبأنه " الحكم بإبطال العقد الصادر من المدين يكون هذا المدين حجة على دائنه لأن المدين يعتبر ممثلا لدائنه في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفا فيها " (نقض 1974/12/10 سنة 25 ص159) .

وبأنه " لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني قد اختصم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب الحكم في مواجهته فلم ينازع الطاعن في طلباته ولم يحكم عليه بشئ ، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق به كان اختصامه امام محكمة النقض غير مقبول " (11/16/1982 الطعن رقم 150 لسنة 48ق) . وبأنه " الأحكام الصادرة على السلف حجة على الخلف بشأن الحق الذي تلقاه منه . الأحكام الصادرة على الخلف الخاص . لا حجية لها قبل السلف " (نقض 1980/1/15 الطعن رقم 713 لسنة 45ق) . وبأنه " إدخال الطاعنة في الدعوى للحكم في مواجهتها . منازعتها في الدعوى . اثره . وجوب إلزامها بالمصروفات عند القضاء ضدها في المنازعة " (نقض 1978/1/17 الطعن رقم 779 لسنة 43ق) . وبأنه " بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشترى بتسجيل عقد شرائه قبل انتهاء اجراءات القسمة . أثره . عدم اعتبار البائع ممثلا للمشترى في دعوى القسمة " (نقض 1982/1/24 الطعن رقم 1920 لسنة 50ق). وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الذي قضي بناء على طلب الدائن بصورية العقد الصادر من مدينه للغير لا يكون حجة على صورية هذا العقد في دعوى المنازعة في صحته التي تقوم فيما بعد بين طرفيه " (نقض 1982/1/28 الطعن رقم 1480 لسنة 48ق) . وبأنه " حجية الحكم الصادر في احدى الدعاوى في دعوى تالية  $(1480 \, \text{m})$ . مناطه . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيها . تغير الخصمين أو أحدهما . أثره . انتفاء الحجية ولو كان الحكم السبق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة " (نقض رقم 1139 لسنة 56ق جلسة 11992/7/19) .

وبأنه " التدخل في الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل طرفا في الدعوى . الحكم الصادر فيها حجيةله أو عليه " (نقض 1993/1/10 الطعن رقم 45 لسنة 58ق) . وبأنه " المحجوز لديه . الاحتجاج في مواجهته بالحكم الصادر في دعوى صحة الحجز المختصم فيها . للطاعن مصلحة حقيقية في اختصامه في الطعن بالنقض " (نقض 1983/3/27 ، الطعن رقم 114 لسنة 45ق) . وبأنه " الحكم الصادر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلا له ماسا باستحقاق مستحقين غير ماثلين في الخصومة . لا يعتبر حجة عليهم " (نقض 1981/11/24 الطعن رقم 19 لسنة 49ق احوال شخصية) وبأنه " الحكم الذي يقضي في دعوى الدائن برفض صورية عقد صدر من مدينه للغير . لا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على صحة هذا العقد في دعوى المنازعة في صحته والتي تقوم فيما بعد بين طرفيه لاختلاف الخصوم في الدعويين " (نقض 1982/12/2 ، الطعن رقم 252 لسنة 49ق ، نقض 1972/3/16 سنة 23 ص424) . وبأنه " استقلال شخصية الوارث عن شخصية المورث. انفصال التركة عن اشخاص الورثة وأموالهم. تعلق التزامات المورث بتركته دون ان تنتقل الى ذمة الوارث إلا في حدود ما آل إليه" (نقض 1982/5/23 ، الطعن رقم 858 لسنة 51ق) . وبأنه " المدين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر ممثلا لدائنه العادى في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفا فيها ، فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه ، كما أن للدائن ولو لم يكن طرفا في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة ، وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو من ينوب عنه "(نقض 1982/1/14 منة 15 سنة 48 سنة 48 سنة 1964/12/31 سنة 15 ص1266 وبأنه " المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع . اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجية عليه ولو لم يكن طرفا فيها . أثر ذلك . ارتباط حقه بالجزء الذي يختص به البائعله من الشركاء بموجب القسمة " (نقض 1981/12/13 ، الطعن رقم 686 لسنة 48ق) . وبأنه " الحكم الصادر ضد مورث الطاعنين بالريع المستحق في ذمته للمطعون ضده عن حصة الأخير المقضى مملكيته لها لا يعتبر حجة على ذلك المورث بالنسبة للريع المستحق لشركاء المطعون ضده ولم يطلبوا الحكم لهم بشئ فيها أو توجه إليهم طلبات فيها ، ولا يغير من ذلك أنهم كانوا مختصمين في نفس القضية التي صدر فيها الحكم بالربع إذ كان اختصامهم مقصورا على دعوى المطالبة بقيمة سند ، وهي دعوى مستقلة عن دعوى الربع ومختلفة عنها خصوما ومحلا وسببا ، ولا ينفى هذا الاستقلال عن الدعويين جمعهما في صحيفة واحدة " (نقض 1963/6/20 مجموعة المكتب الفني سنة 14 ص878) . وبأنه " القضاء نهائيا بين نفس الخصوم بأن أرض عقار النزاع مملوكة لجهة الوقف الخيري . حوزته قوة الأمر المقضى في هذه المسألة . أثره . منعه الخصوم من التنازع بأى دعوى تالية تكون فيها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر . لا عبرة باختلاف الطلبات في الدعويين " (نقض 1998/12/24 طعن رقم 3979 لسنة 62ق)

وبأنه " الحكم الصادر ضد شركة التضامن في شخص ممثلها القانوني . أثر ذلك . للشريك المتضامن صفة في الطعن عليه بالنقض " (نقض 1981/4/30 ، الطعن رقم 350 لسنة 48ق) . وبأنه " شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر مستقلة عن شخصية المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة ورثته ، ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل الى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا إلا إذا أصبح الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاستفادته من التركة ، وتبعا لذلك لا يعتبر الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة مورثه مسئولا عن التزامات هذا الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد ، ويعتبر هذا الوارث شأنه شأن الغير في هذا الخصوص " (نقض 1982/1/14 ، الطعن رقم 905 لسنة 48ق ، نقض 1975/2/25 سنة 26 ص478 ، نقض 1974/10/5 سنة 25 ص1135 ) . وبأنه " الطعن بالنقض لا يجوز إلا من المحكوم عليه . الخصومة في الطعن مقصورة على الخصوم الحقيقيين في النزاع . ليس لمن قبل الحكم الابتدائي ولم يطعن فيه بالاستئناف حق الطعن بالنقض " (نقض 1972/12/5 سنة 23 ص1317) . وبأنه " القضاء نهائيا في مواجهة الطاعنين المشترين بصحة التعاقد الصادر من ذات البائع لمشتر آخر استنادا الى ان صحيفة تلك الدعوى أسبق تسجيلا من عقد شراء الطاعنين قضاء يحوز الحجية قبلهما في دعواهما بطلب تثبيت ملكيتهما لذات العبن المبيعة" (نقض 1972/2/19 سنة 23 ص217) .

وبأنه "الحكم الصادر ضد المورث. حجيته على الوارث. شرطها. أن يكون الحق الذى يدعيه قد تلقاه عن المورث " (نقض 1981/11/24 ، الطعن رقم 19 لسنة 49ق أحوال شخصية). وبأنه " من المقرر أن مناط حجية الأحكام التى حاز قوة الأمر المقضى وحدة الخصوم والسبب والموضوع ، وكان الثابت بالحكم رقم 2684 لسنة 92ق القاهرة الذى قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من بعض المطعون ضدهم عن حكم إيقاع البيع باعتبار أنهم لم يكونوا طرفا في اجراءاته وبالتالي فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا الحكم ، ويكون من حقهم التمسك ببطلانه بطريق الدعوى الأصلية دون أن يكون لقضائه حجية قبلهم ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على اساسه ببطلان حكم إيقاع البيع بالنسبة للعقار جميعه فإنه يكون قد صادف صحيح القانون "رنقض 1982/11/23 ، الطعن رقم 623 لسنة 48ق) .

## ونخلص من كل ما سبق الى عدة نقاط هامة وهى:

أولا: للتمسك بحجية الحكم يجب أن يكون الخصوم في الدعوى الأولى هم أنفسهم في الدعوى الثانيةوقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - الدعوى الثانيةوقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مناط حجية الحكم الصادر في احدى الدعاوى ، في دعوى تالية سواء كان الحكم السابق صادرا في ذات الموضوع أو في مسألة كلية شاملة ، أو في مسألة أساسية واحدة ، في الدعويين أن يكون الحكم السابق صادرا بين ذات الخصوم في الدعوى التالية مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ،

فلا تقوم متى كان الخصمان في الدعوى الأولى قد تغير احدهما أو كلاهما في الدعوى التالية حتى ولو كان الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة إذ لا يستفيد الخصم فيه أو يضار به إلا إذا تدخل – أو أدخل – في الدعوى واصبح بذلك طرفا في هذا الحكم . (103/1980 طعن 113 سنة 45ق – م نقض م – 31 – 162 – انظر الحكمة . (11980/1/15 طعن 1139 سنة 65ق) . وبأنه " من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كانوا طرفا في الخصومة حقيقية أو حكما ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجا عن الخصومة ولم يكن ممثلا فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن ، وأنه إن جاز الاستدلال بها في دعوى أخرى لم يكن الخصم طرفا فيها إلا أن ذلك لا يكون باعتبارها أحكاما لها حجية قبله وإنما كقرينة وعندئذ تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها أن تستخلص منها ما تقتنع به متي كان استخلاصها سائغا ، ولا إلا تأخذ بها متي وجدت في أوراق الدعوى ما يناقض من مدلولات شأنها في ذلك شأن القرائن التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع ولا رقابة لحكمة النقض عليه في ذلك " (1731/870 طعن 442 سنة 45ق – م نقض م – 29

ثانيا: العبرة في اتحاد الخصوم بالخصوم الحقيقيين فقد قضت محكمة النقض بأن: العبرة في اتحاد الخصوم بالخصوم الحقيقيين فمن يختصم لمجرد اان يصدر الحكم في مواجهته او ان توجه اليه طلبات ما أو ينازع المدعى في دعواه ولم يقض له أو عليه بشئ لا يعتبر خصما حقيقيا. (884/3/8) طعن 1130 سنة 50ق - 180/1/12 طعن 104 سنة 43ق - 100 منقض م- 100 .

ثالثا: العبرة في تحديد الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم فالحكم الصادر ضد السلف ليست له حجية قبل من يخلفه متى استند هذا الخلف الى سبب يختلف عن سبب التلقى من السلف . (1989/5/20 طعن 1841 سنة 56ق – 1981/2/20 – م نقض م – 10 للتلقى من السلف . (1989/5/20 طعن 1841 سنة 56ق – 1981/2/20 – م نقض م – 32 بصفته وارثا . (1988/4/6 طعن 406 سنة 55ق – 1981/2/10 – م نقض م – 32 بصفته وارثا . (1988/4/6 طعن 406 سنة 55ق – 1981/2/10 – م نقض م – 32 بالشخصية . (1988/6/9 طعن 1259 سنة 25ق – 1981/2/10 – م نض م – 32 – 462 الشخصية . (1988/6/9 طعن 1259 سنة 25ق – 1981/2/10 – م نض م – 32 – 462 وابعا : يشترط أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما الآخر في الدعوى السابقة فإن كانا متساندين في الدعوى السابقة كطرف واحد ضد الغير لم يكن للحكم حجية لأيهما قبل الآخر وقد قضت محكمة النقض بأن: حجية الأمر المقضى المانعة من معاودة طرح ما فصل فيه الحكم النهائي شرطها أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل منهما ضد الآخر في الدعوى السابقة وصدر فيها الحكم حاسما لها

فإن لم يكونا كذلك بل كانا متساندين في الدعوى السابقة كطرف واحد ضد الغير فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما أو عليهما قبل هذا الغير إلا أنه ليس حجة لأيهما قبل زميله . (90/6/6/19 طعن 902 سنة 51ق – م نقض م – 70–710) . وبأنه" لما كانت المادة 101 من قانون الاثبات لا ترتب حجية الامر المقضى المانعة من معاودة طرح ذات النزاع من جديد إلا لما فصل فيه الحكم النهائي في نزاع قائم بين الخصوم أنفسهم فمن ثم يتعين لقيام هذه الحجية أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد تنازع كل منهما ضد الآخر في الدعوى السابقة في مسألة وصدر الحكم فيها حاسما لها ، أما إذا لم يكن احدهما خصما للآخر في الدعوى السابقة بل كان فيها متساندين كطرف واحد ضد الغير ، فإن الحكم الصادر فيها وإن كان حجة لهما معا في المنازعة التي فصل فيها قبل هذا الغير إلا انه ليس له حجية لأيهما قبل زميله بما لا يحول دون نظر ذات المنازعة في الخصومة التي تقوم من بعد من أيهما قبل الآخر . (195/11/21 طعن 384 سنة 15ق) وإذا صدر حكم ضد مدنيين متضامنين فإن كلا منهم يكون مستقلا عن الآخر في الخصومة ، ومن ثم لا يكون له حجية في الدعوى التي ترفع من أحدهم ضد الآخرين الحكم ضد مدنيين متضامنين فإن كلا منهم يكون مستقلا عن الآخر في الخصومة ، ومن ثم لا يكون له حجية في الدعوى التي ترفع من أحدهم ضد الآخرين " (1976/11/8 – م نقض م – 27 – 1535) .

خامسا : الحكم الصادر على السلف حجة على الخلف (1987/12/30 طعن 1587 سنة 51 صنة الحكم الصادر على المورث حجة على ورثته (120 – م نقض م – 38 – 1203) فيقوم الحكم الصادر على المورث حجة على ورثته (1872 طعن 2479 طعن 2479 سنة 52ق – 1985/6/4 طعن 1872 سنة 51ق)

وقد قضت محكمة النقض بأن: يكون للوارث من وقت صدور صفته كوارث الطعن بطريق الاعتراض على الخصومة - الذي حلت محله حالة الالتماس المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 241 من قانون المرافعات الحالى - على الحكم الصادر قبل المورث اذا كان قد صدر بسبب غشه او تواطؤه او اهماله الجسيم " (1974/3/26 -م نقض م – 25 – 548) . ، والحكم الصادر ضد أحد الورثة لا يحوز حجية قبل الورثة الآخرين . (1949/5/19 طعن 46 ، 47 سنة 17ق) ، أما بالنسبة الى الخلف الخاص فيشترط لاعتبار الحكم الصادر على السلف حجة على خلفه الخاص أن يكون الحكم قد صدر ضد السلف قلب انتقال الحق الى الخلف (1987/12/30 طعن 1587 سنة 51ق - م نقض م - 38 - 1203 - 1987/2/12 طعن 2049 سنة 53ق - م نقض م - 38 -228) ولا يكفى ان تكون الدعوى قد رفعت قبل انتقال الشئ الى الخلف الخاص إذا كان لم يحكم فيها إلا بعد ذلك (1979/2/21 طعن رقم 529 سنة 48ق - م نقض م -30 العدد الأول - 582) ولكن يلاحظ في هذا الصدد انه إذا كان النزاع يدور حول حق عيني عقاري مما يخضع لأحكام المواد 15 ، 16 ، 17 من قانون الشهر العقاري رقم 114 سنة 1946 فإنه يكفى للاحتجاج على الخلف بالحكم الصادر ضد السلف ان تكون صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم قد سجلت قبل تسجيل التصرف الصادر الي السلف ولو لم يصدر الحكم إلا بعد ذلك (1980/1/24 طعن 567 سنة 42ق - م نقض (272 - 31 - a)

وفي غير هذه الصورة إذا كان الخلف قد اكتسب الحق قبل صدور الحكم فإنه يعتبر من طبقة الغير بالنسبة إليه (5/8/1986 طعن 2508 سنة 52ق - 1958/3/27 طعن 76 سنة 24ق - م نقض م - 9 - 243) . وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما تقوم بشأن العقار البيع من نزاع يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشترى الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على اساس ان المشترى يعتبر ممثلا في شخص البائع له في نفس الدعوى المقامة ضده وانه خلف خاص له . (984/3/7 طعن 2555 سنة 52ق – م نقض م – 35 – 630 – وبنفس خلف خاص اله . المعنى 1983/1/11 طعن 792 سنة 49ق). وبأنه " البائع لا يمثل المشترى منه فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع بعد تسجيل عقد البيع ، ومن ثم فلا مكن أن يحاج المشترى بحكم صادر ضد البائع بأنه غير مالك للعين المبيعة في دعوى لم يختصم فيها هذا المشترى متى كان قد سجل عقد شرائه قبل صدور ذلك الحكم (1956/2/23 طعن 250 سنة 22ق - م نقض م - 7 - 251) ويكفى لاعتبار الحكم على السلف حجة على الخلف أن يصدر الحكم الابتدائي قلب انتقال الحق الى الخلف لأن الحجية تثبت للحكم ولو كان ابتدائيا ، ومن ثم لا ينال من حجية الحكم قبل الخلف أن يكون قد سجل التصرف الصادر إليه من السلف المحكوم عليه خلال الفترة من صدور الحكم الابتدائي وصدور الحكم الاستئنافي بتأييده ولا يلزم أن يكون الغير المحكوم له قبل السلف قد سجل صحيفة دعواه أو الحكم الصادر له أو يكفى أن يكون قد صدر له ولو ابتدائيا قبل اكتساب الخلف للحق . (1959/1/22 طعن 172 سنة 24ق - م نقض م - 10 -. (68 والحكم الذى يصدر في مواجهة الخلف الخاص ليست له أية حجية قبل من منحه مادام يختصم في الدعوى (1981/1/27 طعن 2059 سنة 53ق).

ومتى استند الخلف عاما كان أو خاصا الى سبب آخر غير التلقى من السلف فإن الحكم الصادر ضد السلف لا يقوم حجة عليه . (1934/5/24 طعن 72 سنة 3ق) .

سادسا: المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادى في الخصومات التي يكون طرفاً فيها فيقيد الدائن من الحكم الصادر فيها لصالح مدينه ، كما يعتبر الحكم الصادر على المدين حجة على دائنه في حدود ما يتأثر به حق الضمان العام ، ويكون للدائن أن يطعن في الحكم الصادر ضد مدينه بطرق الطعن العادية وغير العادية ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه الصادر ضد مدينه بطرق الطعن العادية وغير العادية ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه (1980/10/24 طعن 16 سنة 44ق – م نقض م – 1977/4/13 طعن 16 سنة 44ق – م نقض م – 28 ويعتبر مشترى العين المؤجرة الذي لم يسجل عقد شرائه ومستأجر هذه العين من مالكها دائنين عاديين للمؤجر .(1981/4/25 طعن 860/834 سنة 55ق)

ويستثنى من ذلك كله الحالات التى يرد فيها نص خاص كنص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 الخاص بالتأمين الإجبارى على السيارات التى من مقتضاها أنه لا يشترط لالتزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى أن يكون محكوما به بحكم قضائى نهائى ولو لم تكن ممثلة في الدعوى .(1970/1/8 – م نقض م – 21 – 44) .

ولا يجوز لمن هو خارج عن الخصومة الذى انتفى  $\pi$ ثيله فيها أن يتمسك بحجية الحكم الذى يصدر فيها اعتمادا على وحدة المصلحة أو الموضوع . (1957/4/11 –  $\alpha$  نقض  $\alpha$  –  $\alpha$  . (423 – 8) .

سابعا : تقوم الحجية في مواجهة الخصم الحقيقى سواء كان خصما أصليا أو خصما متدخلا أو مدخلا وقد قضت محكمة النقض بأن : يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفا في الدعوى يكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه ، فمن حقه الطعن فيه بطرق الطعن القانونية المقبولة شأنه في ذلك شأن سائر الخصوم الأصليين . إذ كان ذلك فإن المتدخل أمام محكمة أول درجة منضما لأحد الخصوم في الدعوى حق استثناف الحكم الصادر فيها ولو لم يستأنفه الخصم الاصلى الذي انضم إليه . (185 $^{8}$ 80 طعن 990 سنة 64ق م نقض م - 31 - 840 – 850/680 طعن 1373 سنة 55ق) ، ويكون الحكم في الدعوى حجة على المتدخل أو المدخل ولو كان حسم النزاع صلحا (1979/11/27 طعن 593 سنة 646 – م نقض م – 30 العدد الثالث – 75 - وراجع التعليق على المادة 1030 .

ثامنا: لا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين (1986/4/3 طعن 1346 طعن 1346 سنة 51ق) إذ يكفى أن يكون الحكم السابق قد حسم النزاع حول مسألة اساسية أو مسألة كلية شاملة يتوقف على ثبوتها أو نفيها ثبوت أو نفى الحق موضوع الدعوى التالية

وفي عبارة محكمة النقض بأن: استقر قضاء هذه المحكمة على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت اساسية كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع بشأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم او على انتفائها . (1987/4/26 طعن 609 سنة 52ق - م نقض م - 38 - 601 - ويراجع نقض 1981/1/24 طعن 361 سنة 50ق - 8/4/4/3 طعن 1346 سنة 51ق - 1987/1/30 طعن 1578 سنة 51ق - م نقض م - 38 - 1203) . كما قضت بأن : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، وهي تكون كذلك إذا كانت إذا كانت هذه المسألة المقضى فيها نهائيا اساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وان تكون هي بذاتها الاساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية ، بين نفس الخصوم . (7/5/791 طعن 688 سنة 55ق – م نقض م – 38 – 679 - 1985/11/7 طعن 1058 سنة 51ق - م نقض م - 36 - 982 - 1983/3/29 طعن 446 سنة 49ق) ، ولا يحوز العودة لمناقشة هذه المسألة ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق طرحها في الدعوى السابقة . (1984/12/19 طعن 1136 سنة 51ق – 1985/12/5 طعن 1569 سنة 52ق – 1986/1/22 طعن 1174 سنة 52ق) ، والحكم بصحة الدين يمنع من العودة الى طلب بطلانه لأنهما وجهان لشئ واحد . (1969/3/11 – م نقض م – 20 – 391) .

تاسعا : توافر وحدة الموضوع في الدعويين متى كان الحكم في الدعوى اللاحقة مناقضا للحكم الصادر في الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره ؟ (1969/3/11 طعن 53 سنة 35ق – 1984/1/31 طعن 50ق سنة 50ق) والقول بغير بوحدة الموضوع هو مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد اعتمدت على اسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت إليها . (1984/1/31 طعن 168 سنة 51ق – م نقض م – 38 – 207 – 1984/1/31 طعن 1097 سنة 50ق) .

عاشرا: ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم في شأنه لا يحوز حجية وقد قضت محكمة النقض بأن: القضاء النهائي لا يكتسب قوة الامر المقضى إلا فيما ثار بين الخصوم انفسهم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصورة صريحة أو ضمنية حتمية، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى

1987/3/23 طعن 1987 طعن 1986/12/22 – 423 – 38 – 425 – 1986/12/22 طعن 1987/3/23 طعن 1986 طعن 1984/12/26 طعن 540 سنة 540 سنة 540 طعن 540 طعن 540 طعن 540 سنة 540 طعن 1988/11/26 طعن 1982/11/27 طعن 1982/11/27 طعن 1982/11/27 طعن 1982/11/27 طعن 1982/11/27 طعن 1982/11/27 في أسباب حكمها بأن مسألة ما ليست محلا للبحث في الدعوى ومع ذلك المحكمة في أسباب حكمها بأن مسألة فإنه لا يحوز حجية . (426/2/26) والحكم الصادر تضمن المنطوق قضاء في هذه المسألة فإنه لا يحوز حجية . (426/2/26) والحكم الصادر بالربع على أساس وجود نزاع في شأن الملكية دون أن يحسم هذا النزاع لا يجوز حجية في دعوى الملكية . (1945/3/22) في الطعن 33 سنة 144 والمرجع السابق بند 1106 في دعوى بالربع محدد الحكم بالملكية في اسبابه بالحق لأحد الخصوم في رفع دعوى بالربع لا يعتبر فصلا في المسئولية عن الربع . (1101/11/10 طعن 41 سنة 25 – المرجع السابق بند 1107 ص(437) . الحكم بالربع دون حسم المنازعة التي أثارها المحكوم ضده في شأن الملكية لا يمنع الأخير من رفع دعوى ثبوت الملكية . (1175/11/27 – م نقض م في في المحكم في دعوى المطالبة بالأجرة مع الالتفات عن طلب المدعى عليه وقفها الى حين الفصل في ادعائه ملكيته العين المؤجرة لعدم جديته لا يمنع من نظر وقفها الى حين الفصل في ادعائه ملكيته العين المؤجرة لعدم جديته لا يمنع من نظر الدعوى التي ترفع بالملكية . (127/17/21 – م نقض م الدعوى التي ترفع بالملكية . (127/17/21 – م نقض م الدعوى التي ترفع بالملكية . (127/17/21 – م نقض م الدعوى الملكية العين المؤجرة لعدم جديته لا يمنع من نظر الدعوى التي ترفع بالملكية . (127/17/21 – م نقض م - 129) .

## الشرط الثاني: وحدة السبب في كل من الدعويين

المقصود بسبب الدعوى هو مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعى في طلباته دون نظر الى تكييفه لهذه الوقائع أو استناده الى نص أو مبدأ قانونى معين ، إذ لا دخل لذلك بسبب الدعوى . (ابراهيم سعد بند 185 - والى بند 63) ، فهو بحسب تعبير محكمة النقض الواقع أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم في دفاعهم . (1989/1/18 طعن 2577 لسنة 56ق - 1988/12/26 طعن 428 لسنة 52ق - 1977/2/9 طعن 74 1964/1/9 - 868 - 20 – م نقض م -28 - 413 - 419 - 1969/6 – م نقض م -28 - 868 - 1964/1/9 سنة 433 - 1964/1/9- م نقض م - 15 - 53) ، وهو بهذه المثابة لا تملك المحكمة تغييره من تلقاء نفسها . (1982/12/26 طعن 123 سنة 39ق) ، في حين أن تكييف الخصم للدعوى لا يقيد المحكمة التي يجب عليها اعطاء الدعوى تكييفها الصحيح ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأن : تكييف الحكم للدعوى باعتبارها دعوى حق وليست دعوى حيازة لا يجوز النعى عليه بتغييره سبب الدعوى متى تفيد بالوقائع والطلبات المطروحة عليه . (22/2/189 طعن 1169 لسنة 55ق - 1989/1/24 طعن 3 سنة 57ق - 1989/8/18 . طعن 1848 سنة 51ق) ، وقد تكون الواقعة التي يستند إليها الخصم في طلبه عقدا أو إرادة منفردة أو فعلا غير مشروع أو اثراء بلا سبب أو نصا في القانون . (1964/1/9 -م نقض م – 15 – 53) . فالسبب الذي يحدد معالم دعوى معينة ليس هو النص القانوني المجرد وإنها هو العناصر أو الظروف الواقعية أساس الدعوى ، ولذلك فإن المدعى إذا استند الى وقائع معينة كسبب لدعواه فإن الدعوى تظل واحدة لوحدة السبب ولو غير المدعى تكييفه لهذه الوقائع أو غير القاعدة القانونية التي يستند إليها في دعواه . (والى بند 63) ومن خلال هذا النظر قضت محكمة النقض بأن : إذا استند المدعى في طلب التعويض الى وقائع معينة تعتبر فعلا ضارا فإن هذه الوقائع تعتبر هي سبب الدعوى دون نظر الى القاعدة القانونية المنطبقة وما إذا كانت تتعلق بالمسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية الثابتة أو المفترضة إذ أن ذلك إنها يتصل بتكييف تلك الوقائع فلا يؤثر على سبب الدعوى ، ومن ثم يجوز لهذا المدعى رغم استناده الى الخطأ التقصيري الثابت أو المفترض أن يستند ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئان الى المسئولية العقدية ، كما يجوز ذلك لمحكمة الموضوع لأن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في الدعوى ولا يعتبر تغييرا لسببها . (1968/4/22 – م نقض م – 17 – 182 – ومع ذلك قارن 1969/6/4 – م نقض م – 20 – 868 – الذي أكدته فيه خطأ الحكم الذي يقيم قضاءه بطلبات المدعى على أساس المسئولية التقصيرية في حين كان المدعى يستند الى أحكام المسئولية العقدية لأنهما أساسان متغايران) .

ويتعين التفرقة بين السبب وبين الوسائل أو الأدلة التى تؤيده وقد تكون قانونية أو والقعية في لا تؤثر في وحدته فسبب دعوى تخفيض الأجرة هو تحديد الأجرة القانونية الواجبة الاتباع ، ومن ثم فإذا استند المدعى في طلبه الى القانون 55 لسنة 1958 فإن ذلك لا يمنع المحكمة من أعمال القانون 121 لسنة 1947 دون أن يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى . (1977/2/9 في الطعن 74 لسنة 43) ، وإذا طالب البائع بالثمن الذى تحررت به عدة سندات قدرت دعواه بقيمة مجموع الأقساط رغم تعدد السندات ، لأن الطلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد هو عقد البيع أما السندات فهى مجرد وسائل اثبات تؤيد الدعوى فلا معنى سبب قانوني واحد هو عقد البيع اما السندات فهى مجرد وسائل اثبات تؤيد الدعوى فلا معنى تعددها تعدد سبب الدعوى . (1964/1/9 – م نقض م – 15 – 53) ، وقد تتعدد الأسباب مع اتحادها في النوع ، إذ لا يلزم لاعتبار الطلبات المتعددة مستندة الى أسباب متعددة أن تختلف هذه الأسباب في النوع كما لو رفعت دعوى ملكية عن مساحة معينة ضد متعددين اغتصب كل منهم مساحة محددة مستقل هو واقعة الغضب التى وقعت من كل من المدعى عليهم بالنسبة سبب قانوني مستقل هو واقعة الغضب التى وقعت من كل من المدعى عليهم بالنسبة الى المساحة التى استقل بغصبها . (1966/2/10) ،

وكالدعوى التى يقيمها عامل ضد أرباب عمل متعددين يطالب فيه كلا منهم بالأجرة ومكافأة نهاية الخدمة المستحقينله قبل كل منهم مستندا فى ذلك الى روابط عمل مستقلة ، فإنها تنطوى على طلبات متعددة يستند كل منها الى سبب مختلف وأن اتحدت هذه الأسباب فى النوع ، ومن ثم تقدر قيمة كل طلب على حدة . (1963/2/14) – م نقض م -14-20 ) ، فدعوى الشفعة فى أطيان بيعت بموجب عقدين مستقلين انطوى على طلبين يستند كل منهما الى سبب يختلف فتقدر قيمة كل منهما على حدة . (1975/6/11 – م نقض م -26-20 1137 – 26-20 1137 – م نقض م -26-20 1137 – 26-20 1137 – م نقض م -26-20 1137 – 26-20 1137 – م نقض م -26-20 1137 – 26-20 1137 – م نقض م -26-20 1137 – 26-20 1142 طعن 1983 – م نقض م -26-20 1142 بيل الماءيل عن الشروط الموضوعية لحجية الأمر المقضى -110 1142 – الدكتور أحمد السيد الصاوى عن الشروط الموضوعية لحجية الأمر المقضى -110 1145 بيل اسماعيل عمر في سبب الطلب القضائي أمام محكمة الاستئناف طبعة 1978) .

والعبرة تكون بالسبب الذى بنى عليه الحكم السابق دون نظر للسبب الذى استند إليه المحكوم له فإذا رفضت دعوى المطالبة بنصيب المدعية في شركة تضامن كان مورثها شريكا فيها فإن الحكم لا تكون له حجية في الدعوى التى رفعتها بالمطالبة بحصتها في ربح شركة الواقع التى قالت بقيامها بعد وفاة مورثها. (1981/1/12 طعن 420 سنة 420 م نقض م – 32 – 178) ، وإذا كان المدعى في الدعوى السابقة قد طلب بطلان التصرف الصادر من المورث لإبنه على اسا انعدام أهلية المتصرف واخفاء التصرف لوصية

فقضى الحكم برفض الدعوى على أساس عدم صحة القول بانعدام أهلية المتصرف دون أن تعرض لما تمسك به المدعى من اخفاء التصرف لوصية فإن الحكم لا يحوز حجية ف شأن هذه المسألة ولا يحول دون المدعى واقامة دعوى جديدة بها لاختلاف سببها عن سبب الحكم السابق. (1986/4/18 طعن 294 سنة 34ف).

وقد قضت محكمة النقض بأن: متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب اثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف استنادا الى القانون رقم 95 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم اختصاص المحكمة المجزئية بنظر الدعوى بمقولة أنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها وقضى نهائيا برفض الدفع ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أسا تقدير الخبير في دعوى اثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم اختصاص المحكمة بنظرها استنادا الى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب في شأنه اجراءات المعارضة في قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 – فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر في أساسه ومرماه ولا تحول حجية الحكم النهائي برفض أولهما في حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر بالحلقة التالية والفصل في هذا الدفع لا يعتبر إهدار لحجية الحكم الأول " (نقض 1958/5/8 سنة 9 ص431) .

وبأنه " السبب في معنى المادة 101 من قانون الاثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم " (11/12/180 الطعن رقم 411 لسنة 46ق) . وبأنه " من المقرر أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا مكن ان يكون موضوعا لحكم حاز قوة الأمر المقضى ، ويشترط لكي يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب ، وإذ كانت دعوى صحة العقد تختلف عن دعوة الفسخة سببا وموضوعا فإن الحكم بعدم قبول دعوى صحة التعاقد لعدم قيام المشترى بإلتزامه بدفع كامل الثمن لا منع المشترى من العودة الى دعوة صحة التعاقد ، إذا ما قام بإبقاء باقى الثمن ، ومن ثم فإن هذا القضاء لا يضمن قضاء ضمنيا بفسخ العقد " (نقض 1982/3/18 ، الطعن رقم 963 لسنة 47ق). وبأنه" النص في الفقرة الخامسة من المادة 146 من قانون المرافعات على أن يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يؤد بأحد الخصوم إذا كان قد سبقله نظرها هي الخشية من ان يلتزم برأيه الذي كشف عنه عمله القديم . لما كان ذلك ، وكان نظر السيد المستشار ...... الاستئناف رقم ..... المرفوع من المطعون ضدها الأولى وقضاؤه بثبوت قيام العلاقة الإيجارية بين الأخيرة وبين المطعون ضده الثاني وإلزامه بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع ، لا منعه من نظر الدعوى الماثلة المرفوعة بطلب عدم الاعتداد بما تم تنفيذ بالحكم رقم 2870 لسنة 1974 مدني كلى الاسكندرية

وتمكين المطعون ضدها من الشقة موضوع النزاع لاختلاف كل من الدعويين عن الأخرى موضوعا وسببا فضلا عن ان قضاء الحكم الأول حاز قوة الامر المقضى قبل نظر هذه الدعوى ، وبالتالي لا يكون سببا لعدم الصلاحية لانتفاء الخشية من التشبث بالرأى الذي سبق أن أبداه ، ويكون النعى على غير أساس " (نقض 1983/4/18 ، الطعن رقم 2380 لسنة 51ق). وبأنه " وحيث إن هذا النعى مردود بأن الأصل أن حجية الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا ممنطوق الحكم ولا تلحق بأسبابه إلا ما كان منها مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن مطالبة المطعون ضده الأول الطاعن بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تتناول تلم المحكمة وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرت به قضاء الدائرة الجنائية محكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر ، وقضت برفض الدعوي المدنية استنادا الى انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعن ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته أمام المحاكم المدنية باعتباره مسئولا عن الضرر الذى احدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقا للمادة 174 من القانون المدنى لاختلاف السبب في كل من الطلبين،

ولا ينال من ذلك توجيه اعلان من المطعون ضده الأول الى الطاعن أثناء محاكمته جنائيا بمسئوليته عن التعويض بصفتهع متبوعا، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير اساس " (نقض 1986/12/4 سنة 37 ، العدد الثاني ص930) . وبأنه " من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع والسبب في كل من الدعويين فضلا عن وحدة الخصوم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان القضية السابق الفصل فيها من لجنة الفصل في المنازعات الزراعية تختلف في موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الدعوى الحالية . فإن التمسك بحجية الحكم السابق يضحي بلا سند قانوني صحيح فلا يعد دفاعا طالما أننه ليست له هذه الحجية . لما كان ذلك ، فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يعيبه بالقصور " (نقض 1979/5/2 ، الطعن رقم 1125 لسنة 48ق) . وبأنه " الحكم نهائيا ببطلان البروتستو تأسيسا على أن الدين لم يكن مستحق الأداء وقت توجيهه . لا يتعارض مع الحكم بإشهار الإفلاس بعد حلول أجل الوفاء " (نقض 1970/12/15 سنة 21 ص1245) . وبأنه " إذا كان الخصوم في دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المككسبة للملكية ، فإن الحكم الصادر فيها بندب خبير لإجراء القسمة لا منع المطعون عليهم ، وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيسا على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية " (نقض 1971/6/24 سنة 22 ص809) . وبأنه " الحكم بصحة ونفاذ عقد مانع من رفع دعوى جديدة ببطلان العقد ، وذلك بخلاف الدعوى التي ترفع بطب بطلان العقد لسبب من أسباب البطلان . إذ تقتصر وظيفة المحكمة على بحث هذا السبب وحده ، فإذا قضى برفضها لا يتعدى ذلك الى القضاء بصحة العقد ولا يمنع من رفع دعوى جديدة بطلب بطلان ذات العقد لسبب آخر من أسباب البطلان " (نقض 1966/4/21 سنة 17 ص899) . وبأنه " من المقرر وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ألا تكون للأحكام حجية إلا إذا توافرت في الحق المدعى به شروط ثلاثة اتحاد الخصوم ووحدة الموضوع والمحل والسبب ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الاساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... المؤيد بالاستئناف رقم ..... أن المدعية في هذه الدعوى اقامتها ضد المطعون ضده والطاعنة طلبت فيها الحكم بإلزامهما متضامنين نتيجة خطأ المطعون ضده واعمالا لنص المادة 163 مدنى وأساس مسئولية الطاعنة خطؤها عن عمل تابعها عملا بالمادة 174 مدنی ،

أما الدعوى الراهنة فهي دعوى الحلول التي يرجع بها المتبوع وهو في حكم الكفيل المتضامن على تابعه عند وفائه للمضرور ، وبالتالي فإن الدعويين تختلفان في الخصوم والسبب " (نقض 1982/1/14 ، الطعن رقم 905 لسنة 49ق) . وبأنه " الحكم الصادر في دعوى من دعاوى وضع اليد لا يكون حجة في دعوى الملكية ، ففي الدعوى الأولى المحل هو الحيازة والسبب هو وضع اليد مدة محدودة ، أما في الدعوى الثانية فالمحل هو الملكية والسبب هو وضع اليد مدة أطول أو بسبب آخر غير وضع اليد " (نقض 1945/3/22 ، مجموعة عمر 4 رقم 2222 ص593) . وبأنه " الحكم بوقف الدعوى كلما رأت المحكمة تعليق أمر فيها على الفصل في مسألة أخرى حكم قطعي لا يجوز العدول عنه دون أن يقوم الدليل على الفصل في المسألة الأخرى التي يتوقف عليها الحكم في موضوع الدعوى . عدول المحكمة الاستئنافية عن حكم الوقف مع تمسك الخصم بحجيته وعدم قيام الدليل على البت في المسألة الأخرى يعد اهدارا لحجية هذا الحكم " (نقض 1963/3/21 سنة 14 ، العدد الأول ص337) . وبأنه " القضاء برفض دعزى المطالبة بنصيب في الربح تأسيسا على عقد شركة التضامن . لا حجية له في دعوى تالية بين نفس الخصوم وعن ذات الطلب استنادا الى شركة الواقع لاختلاف وحدة السبب في الدعويين " (نقض 1981/1/12 ، الطعن رقم 420 لسنة 47ق) . وبأنه " أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت اساسية ، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه . لما كان ذلك ـ وكان الحكم في الدعوى رقم 2229 لسنة 1971 كلى جنوب القاهرة والمؤيد في الاستئناف رقم 579 سنة 91ق القاهرة بأحقية المطعون ضده في اقتضاء العمولة من الطاعنة بواقع 2% وبأحقيته في صرف مكافأة سنوية ، وذلك عن المدة من 1967/7/1 حتى 1970/6/30 ، قد حاز قوة الأمر المقضى ، وكان قوام الدعوى الحالية هو طلب المطعون ضده الحكم بفروق العمولة المستحقة عن المدة من 1970/7/1 وحتى 1977/5/28 والمكافأة السنوية استنادا لذات الاساس الذي أقيمت عليه طلباته في الدعوى السابقة ، والتي حسم الخلاف بين الطرفين بشأنها الحكم النهائي الصادر فيها ، فإن ذلك منع الطاعنة من اعادة طرح المنازعة بخصوصها سواء بطريق الدعوى أو الدفع . لما كان ذلك ، وكان السبب في معنى المادة 101 من قانون الاثبات هو الواقعة التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعة والحجج القانونية التي يستند إليها الخصوم، وكان الثابت من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أنه أخذ بحجية الحكم السابق صدوره لصالح المطعون ضده - والسابق بيانه - في صدد استحقاق العمولة والمكافأة عن المدة من 1967/7/1 وحتى 1970/6/30 ،

وهي لاحقة على نفاذ أحكام القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 وبعد إصدار المؤسسة العامة للتأمين القرار الجمهوري رقم 15 لسنة 1966 والمنشور رقم 4 لسنة 1967 واصدار لائحة موحدة للعاملين بالشركات التابعة لها ومن بينها الطاعنة ، ومن ثم لا يحق للطاعنة معاودة طرح هذه المنازعة والمجادلة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإن النعى عليه يكون على غير اساس " (نقض 1987/4/26 سنة 38 الجزء الأول ص601) . وبأنه " دعوى الطاعة . اختلافها موضوعا وسببا عن دعوى التطبيق للضرر . علة ذلك . الحكم برفض الاعتراض أو اسقاط نفقة الزوجة . لا يكون بذاته حاسما في نفي ادعاء الزوجة من مضارة في دعوى التطليق للضرر . للزوجة رفع دعوى جديدة بالتطليق للضرر . شرطه . ان تستند الى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على اساسها " (نقض 1999/5/17 طعن رقم 116 65ق احوال شخصية) . وبأنه " سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر لا يحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استنادا الى الهجر الذى استطال الى ما بعد صدور الحكم الأول " (نقض 1999/2/15 طعن رقم 499 لسنة 64ق) . وبأنه " الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر . حقها في أن ترفع دعوى جديدة فيها التطليق لذات السبب . شرطه . استنادها الى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على اساسها " (نقض 1999/2/15 طعن رقم 196 لسنة 64ق أحوال شخصية) .

وبأنه " حجية الشئ المقضى فيه . مناطها . اتحاد الخصوم والموضوع والسبب . طلب انقاص الأجرة لعدم تركيب مصعد في العين المؤجرة في دعوى وطلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد في دعوى أخرى . اختلاف الدعويين موضوعا وسببا " (نقض 1966/2/1 مجموعة المكتب الفني سنة 17 ص221) . وبأنه " متى كان النزاع في الدعوى الأولى يدور حول صحة صدور العقود من المورث وقد اقتصر الحكم الصادر في تلك الدعوى على بحث هذا النزاع وفصل فيه برفض الادعاء بتزوير العقود تأسيسا على ما ثبت له من صحة نسبتها الى المورثة ولم يفصل الحكم في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق في صحة انعقاد هذه العقود ، كما أنه لم يتعرض لمسألة استيفاء المورثة الثمن ، وكان في الدعوى الثانية منصبا على أن التصرفات التي تتناولها العقود المحكوم بصحة نسبتها الى المورثة في الدعوى الأولى سائرة لوصايا وما يترتب على ذلك من عدم نفاذها ، فإن السبب في الدعوى الأولى يكون مغايرا للسبب في الدعوى الثانية وبالتالي فلا يكون للحكم الأول حجية الأمر المقضى في الدعوى الثانية " (نقض 1963/10/24 مجموعة المكتب الفني سنة 14 ص981) . وبأنه " السبب في طلب الزوجة التطليق اثناء نظر اعتراضها على دعوى زوجها لها للعودة الى منزل الزوجية . م11 مكررا ثانيا من ق25 لسنة 1929 المضافي بق100 لسنة 1985 . اختلافه عن السبب في دعوى التطليق للزواج بأخرى . م2/11 مكرر من ذات القانون . مؤداه . القضاء برفض الدعوى الأولى لا منع من نظر الدعوى الثانية " (الطعن رقم 92 لسنة 62ق احوال شخصية جلسة . (1996/1/15 وبأنه " دعوى النفقة والحبس تختلفان في موضوعهما وسببهما عن دعوى التطليق للفرقة لاختلاف المناط في هذه الدعاوى الثلاث . فيبنما تقوم الأولى على وجوب نفقة الزوجة على زوجها لاحتباسها لحقه ومنفعته لتحقيق مقاصد الزواج حتى وإن لم يتحقق هذا الاحتباس بسبب من قبل الزوج ، فإن دعوى الحبس تستند الى امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة المقررة بحكم واجب التنفيذ ، بيد أن دعوى التطليق المطروحة تؤسس على ادعاء الاساءة واستحكام النفور والفرقة بين الزوجين لمدة ثلاث سنوات على الأقل " (الطعن رقم 249 لسنة 62ق أحوال شخصية جلسة 1996/9/23). وبأنه " متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في منطوقه برفض دعوى صحة التعاقد المرفوعة من الطاعن على المطعون ضدهم قضاء قطعيا محمولا على ما جاء بأسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة من أن الطاعن لم ينفذ التزامه بدفع الثمن فلا يحق له مطالبة المطعون ضدهم بتنفيذ التزامهم بنقل الملكية ، وهذا القضاء يتضمن بطريق اللزوم الحتمى أن الالتزام بدفع الثمن قائم ولم ينقض بتجديده أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء ، فإن الحكم المذكور يحوز الحجية بين طرفيه فيما قضي به بصفة ضمنية في الأسباب المرتبطة بمنطوقه ارتباطا وثيقا ، لا يقوم المنطوق بدونها ، ويمتنع على الطاعن الادعاء بانقضاء الالتزام بدفع الثمن وتحديده ولا يقبل منه اثابت ادعائه بأي دليل آخر ولو كان اليمين الحاسمة لتعارضه مع حجية الحكم المشار إليه الذي حاز قوة الأمر المقضى ،

وذلك عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات " (نقض 1975/5/21 سنة 26 س1040) . وبأنه " غيبة الزوج عن بيت الزوجية . اعتبارها هجرا محققا للضرر الموجب للتفريق . مادة 6 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 . لا مجال لاستلزام غيبة الزوج الى أمد معين وفي بلد معين . للقاضي مطلق الحق في تقدير هذا الضرر ومدى احتمال الزوجةله . اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها المنصوص عليها في المادة 12 من القانون المذكور " (نقض 1998/9/29 ، الطعن رقم 432 لسنة 64ق احوال شخصية) . وبأنه " حجية الأحكام . مناطها . دعوى التطليق لاعتداء الزوج على زوجته . اختلاف السبب فيها من دعوى التطليق للفرقة مدة أكثر من ثلاث سنوات واستحكام النفور بين الزوجين " (نقض 1980/1/23 ، الطعن رقم 50 لسنة 48ق) . وبأنه " أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا في حالة فسخ العقد غير المحدد المدة هو اخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه باحترام هذه المهلة وعدم اعلانه الطرف الآخر في المواعيد المقررة بعزمه على انهاء العقد ، وأساس التعويض عن الفصل غير المبرر هو ما يشوب تصرف رب العمل من عسف في استعمال حقه في فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الانهاء وقه عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك ، وكان الطلبان وإن اتحدا في مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ، ومن ثم فلا تناقض في أسباب الحكم المطعون فيه إن هو استجاب في قضائه لطلب مقابل مهلة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا "

(نقض 1974/6/1 سنة 25 ص962) . وبأنه " الحكم الصادر في دعوى التطليق للإيذاء الجسيم . مادة 55 من القواعد الخاصة بالأقباط الأرثوذكس . لا حجية في دعوى التطليق للفرقة واستحكام النفور . مادة 57 من تلك القواعد لاختلاف السبب في كل من الدعويين " (الطعن رقم 249 لسنة 62ق احوال شخصية جلسة 1996/9/2) . وبأنه " النص في المادة 101 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن حجية الأحكام من النظام العام . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه لسنة 64 مدنى كلى القاهرة – المقامة من الطاعن على ورث المطعون ضدهم – من انعدام سبب التزام المطعون ضدهم في عقد القسمة المؤرخ ..... ملتزما حجية هذا الحكم ، فإنه يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة ولا يعيبه أو يفسده ما أورده باسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون ان تنقضه " (نقض 1994/4/13 سنة 45 الجزء الثاني ص694) . وبأنه " لما كان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... أن المحكمة ندبت خبيرا فيها خلص في تقريره الى ان المطعون عليه يضع يده على العين محل النزاع منذ 1967/8/1 نفاذا لعقود ايجار صادرة له من اخوته وقدر الخبير الربع المستحق مستندا في ذلك الى عقود الايجار ، وأخذت المحكمة بتقرير الخبير وقضت للطاعن بالريع المطالب به ، ولم يفصل الحكم في واقعة غصب المطعون عيله للعين موضوع النزاع ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون " (نقض 1983/4/20 ، الطعن رقم 1596 لسنة 49ق) . وبأنه " لما كان يبين من الأوراق أن موضوع المنازعة في الدعوى رقم ..... هو مطالبة الطاعنين المطعون عليه بأجرة متأخرة لشقة النزاع باعتبار أن أجرتها الاتفاقية بمبلغ 4 جنيهات ، 350 مليما شهريا ، وقد ثار النزاع بين الطرفين حول حقيقة الأجرة الاتفاقية وحددتها المحكمة بمبلغ 4 جنيهات و350 مليما شهريا ، وأبرزت بأسباب حكمها إلزام المستأجر دفعها حتى تعدل بحكم يثبت تحديد الأجرة القانونية . لما كان ذلك ، وكان النزاع الذي ثار بين الطرفين في الدعوى الماثلة يدور حول تحديد الاجرة القانونية للشقة المؤجرة تطبيقا لحكام قوانين الايجارات، وهي مسألة لم تكن مطروحة على المحكمة في الدعوى السابقة ولم يعرض لها الحكم الصادر فيها ، ومن ثم فإن الدعويين تختلفان موضعا وسببا " (نقض 1978/5/1 سنة 29 ص1210) . وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال مدة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية استنادا لذات السبب في الدعوى السابقة ، وجوب التقيد بحجية الحكم السابق " (نقض 1979/2/25 ، الطعن رقم 689 لسنة 42ق) . وبأنه " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . استناد الحكم الى اختلاف الدعويين سببا . النعى على ما أورده بشأن اختلاف الموضوع والخصوم . غير منتج " (نقض 1980/12/11 ، الطعن رقم 411 لسنة 46ق) . وبأنه " سبب الدعوى . ماهيته . الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعى الحق في الطلب. عدم تغيره بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية " (نقض 1998/11/30 طعن رقم 742 لسنة 17ق) .

وبأنه " السبب في دعوى التطليق للضرر . مادة 6 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 . اختلافه عن السبب في دعوى التطليق للزواج بأخرى . مادة 11 مكررا من ذات القانون " (نقض 198/3/16 الطعن رقم 185 لسنة 64ق احوال شخصية) .

وقد استقر قضاء النقض الجنائى على أن : مادامت الدعوى المدنية قد رفعت أمام المحكمة الجنائية فإن هذه المحكمة إذ انتهت الى أن أحد المتهمين هو وحده الذى قارف الجريهة المطلوب التعويض عنها وأن المتهمين الآخرين احدهما لم يقع منه سوى تقصير فى الواجبان التى يفرضها عليه العقد المبرم بينه (مستخدم ببنك التسليف) وبين المدعى بالحقوق المدنية (بنك التسليف) والآخر لم يثبت أى تقصير منه ، إذ انتهت الى ذلك فإنه يكون متعينا عليها ألا تقضى بالتعويض إلا على ما ثبت عليه الجريهة ، وأن تقضى برفض الدعوى بالنسبة للمتهمين الآخرين لأن حكمها على المتهم الذى خالف شروط العقد لا يكون إلا على اساس المسئولية التعاقدية ، وهو غير السبب المرفوع به الدعوى أمامها ، وهذا لا يجوز فى القانون ، ولأن حكمها بالتعويض على المتهم الآخر ليس له ما يبرره مادام لم يثبت وقوع أى خطأ منه ، أما القول بأن المحكمة كان عليها أحدهما أو كليهما لا برفضها فمردود بأنه مادامت الدعوى قد رفضت على اساس انعدام المسئولية التقصيرية ، فإن ذلك لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية ، وليس من شأنه أن المسئولية التقصيرية ، فإن ذلك لا يمنع المدعى بالحقوق المدنية ، وليس من شأنه أن يهنعه من رفعها أمام المحاكم المدنية بناء على سبب آخر هو المسئولية التعاقدية "

(نقض جنائي 1943/5/31 مجموعة القواعد القانونية للنقض الجنائي في 25 سنة ص632 رقم 216) . وبأنه " من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد أثبت اختلاف ذاتية الواقعة محل الدعوى الراهنة وظروفها والنشاط الإجرامي الخاص بها عن الواقائع الأخرى اختلافا تتحقق به هذه المغايرة ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون فيما قضي به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها " (نقض 1987/4/2 سنة 38 الجزء الأول ص537) . وبأنه " مادامت الدعوى قد رفعت على اساس المسئولية التقصيرية والمدعى لم يطلب أن يقضى له فيها بالتعويض على اساس المسئولية التعاقدية ، إن صح له أن يطلب ذلك أمام المحكمة الجنائية فليس للمحكمة أن تتبرع من عندها فتبنى الدعوى على سبب غير الذي رفعها صاحبها به فإنها إن فعلت تكون قد حكمت بما لم يطلبه منها الخصوم ، وهذا غير جائز في القانون " (نقض جنائي 1943/9/8 مجموعة القواعد القانونية للنقض الجنائي في 25 سنة ، الجزء الثاني ص632 قاعدة 215) . وبأنه "المطالبة بالتعويض على اساس المادة 151 من القانون المدنى باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على اساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولا عن فعل غيره ، ومقتضى هذا انه إذا رفعت الدعوى على أحد هذين الاساسين ، وقضى برفضها فلا يجوز فى الاستئناف الفصل فى الدعوى على الاساس الآخر ، وخصوصا إذا كان الخصم يعارض فى ذلك " (نقض 1945/12/17 ص623 قاعدة 217 مجموعة القواعد القانونية للنقض الجنائى فى 25 سنة الجزء الثانى)

## الشرط الثالث: اتحاد المحل أو الموضوع

مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 أن المسألة الواحدة بعينها – متى كانت اساسية – وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم فيه في تلك المسألة الاساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أى حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم أو على انتفائها .

وأن المنع من اعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فهيا ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا الساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا ، وأن تكون هي بذاتها الاساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية وينبني على ذلك ان ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضى .

ومن ثم تقتصر حجية الحكم على ما طلب في الدعوى التي صدر فيها فيجب للتمسك بحجية الأمر المقضى به أن يكون محل الدعوى الجديدة هو ذات محل الدعوى التي فصل فيها الحكم فإذا رفعت دعوى بطلب إبطال عقد أو الحكم بملكية عين وقضى برفضها امتنع على المدعى أن يرفع دعوى جديدة لإبطال ذات العقد أو للحكم له بملكية ذات العين ولكن يجوز له أن يرفع دعوى بقسمة العقد أو بانقضاء الالتزام الناشئ عنه في الحالة الأولى أن يدعى من جديد بحق انتفاع على ذات العين أو بملكية عين أخرى في حيازة المدعى عليه ووحدة المحل تبقى قائمة أيا كانت التغيرات التي تصيب هذا المحل بعد ذلك من نقص أو زيادة أو تعديل والقاعدة في معرفة ما إذا كان محل الدعويين متحدا أن يتحقق القاضى من أن قضاءه في الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مبرد تكرار للحكم السابق فلا تكون هناك فائدة أو أن يكون مناقضا للحكم السابق فلا تكون هناك فائدة أو أن يكون مناقضا للحكم السابق

أو أن يكون مناقضا للحكم السابق سواء بإقرار حق أو إنكار حق أقره فيكون هناك حكمان متناقضان . (انظر السنهوري ومحمود جمال الدين زكي) .

وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال الى حكم الاحالة الى التحقيق الصادر من نفس المحكمة في صدد بيان وقائع الدعوى وحدها ، ولا يفهم منه أنه اعتمد على ذلك الحكم في غير ما أحال عليه صراحة ، وكان البادى من الحكم المحال إليه أنه لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في أي شق من النزاع ، كما أنه لم يناقش الأدلة المقدمة في الدعوى ولا مدى كفايتها في الثابت ، بل استبقى الفصل في الموضوع برمته لحين الانتهاء من تحقيق ثبوت صدور العقد في مرض الموت ، دون أن يورد اشارة تنم عن قضائه في ثبوت حالة العته لدى المورثة ، مما لا مكن معه القول بأن حكم الاحالة الى التحقيق انتهى الى أن الدعوى بحالها لا تؤدى الى اجابة المطعون عليهن الى طلباتهن ، أو أن الشهادة الطبية المقدمة غير صالحة بذاتها لاثبات حالة العته ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض في هذا الخصوص يكون غير سديد . (نقض جلسة 1971/1/19 المكتب الفني السنة 22 رقم 14 ص71) . وبأنه " تلتزم محكمة الأحوال الشخصية عند الفصل في طلب الحجر بالتحقيق من قيام الحالة الموجبة له في ذلك المحجور عليه ، فإن هذه دلت على قيام تلك الحالة بالتصرفات الصادرة منه ، فإنها لا تكون قد فصلت في أمر صحتها أو بطلانها ، لأن ذلك لم يكن مطروحا عليها ولا اختصاص لها به ، وإنما تكون قد اتخذت من تلك التصرفات دليلا على قيام موجب الحجر بالمحجور عليه ، وهو ما لا يجوز حجبه في دعوى بطلان التصرف ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر ان الوصف الذي أضفاه حكم الحجز على تصرف المحجور عليه ، بأنه ابتزاز مما يحوز قوة الأمر المقضى ورتب على ذلك الحكم بإبطال التصرف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (نقض جلسة 1971/1/21 المكتب الفنى السنة 22 رقم 19 ص108) . وبأنه " لا يحوز الحكم السابق قوة الأمر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذا اتحد الموضوع في كل من الدعويين واتحد السبب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما ، هذا فضلا عن وحدة الخصوم ، وإذ كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى السابقة ان الطاعن رفعها بطلب مكافأة إدارة وعلاوة نوبتجية ونصيب في الأرباح وما يستحقه في صندوق الادخار والمعاشات ومقابل الانذار ومكافأة نهاية الخدمة ، وكانت طلبات الطاعن في الدعوى الحالية هي الحكمله بتعويض عن فصله تعسفيا ، الأمر الذي لم يكن معروضا في الدعوى السابقة بمحالفة الحكم السابق في غير محله " (نقض جلسة 1973/6/23 المكتب الفني السنة 24 رقم 167 ص962) . وبأنه " مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين بصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وإذ كان يبين من وقائع الدعوى أن محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية ضمنت أسباب حكمها الصادر في 1963/12/2 أن نظام اعانة غلاء المعيشة المقررة بالأوامر العسكرية المختلفة وآخرها الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 يسرى على عمال البحر والملاحين سواء قبل صدور المرسوم بقانون رقم 253 لسنة 1952 والقرارات الصادرة تنفيذا له أو بعد صدورها وأن الاعانة تضاف بالنسبة الواردة بالجداول الموافقة للأوامر العسكرية الى مرتباتهم التي تحددت في تلك الأوامر ، وقضت تلك المحكمة بندب خبير لبيان ما يستحقه مورث الطاعن من اعانة الغلاء على هذا الاساس في الخسم سنوات السابقة على ...... وكانت هذه المسألة هي التي ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة ، فإن تلك المحكمة تكون قد حسمت النزاع بشأنها بين مورث الطاعن والمطعون ضدها وقطعت باستحقاق مورث الطاعن لاعانة غلاء المعيشة بحكم حاز قوة الأمر المقضى لعدم استئنافه ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المسأنف الصادر في 1965/1/19 وباعتبار دعوى الطاعن منتهية استنادا الى المادة الثانية من القانون رقم 76 لسنة 1964 ، فإنه يكون قد حرم مورث الطاعن من اعانة غلاء المعيشة على خلاف ما قضى له به الحكم السابق لصدوره بين الخصوم أنفسهم من محكمة العمال الجزئية بالاسكندرية في 1963/12/2 بأحقيته تلك الاعانة والذي حاز قوة الأمر المقضى ، إذ كان ما تقدم فإن الطعن على الحكم المطعون فيه المخالفة حجية حكم سابق يكون حائزا ولذلك سواء أكان قد دفع أمام محكمة الموضوع بتلك الحجية أم لم يدفع " (نقض جلسة 1973/3/24 المكتب الفنى السنة 24 رقم 86 ص483) وبأنه " المنع من اعادة النزاع في المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، وإذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة اساسية لا تتغير وتكون هي بذاتها الاساس فيها يدعيه في الدعوى الثانية ، وكان النزاع الذى طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية من المطعون عليه الأول ضد الطاعن ، وإذ انتهت محكمة الجنح الى عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها وذلك تأسيسا على ان المطلوب ليس هو التعويض عن ارتكاب جنحة ، وكان لا علاقة لهذا القضاء بموضوع الدعوى الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه -وهو قيمة الشيكات المحولة الى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه افتئات على الحكم السابق لاختلاف المسألة التي قضي فيها كل منهما ، وإن استطرد الحكم السابق الى القول بأن الشيكات اسمية فلا يجوز تظهيرها إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لازم للفصل في الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التي تحمل قضاءه في هذا الخصوص " (نقض جلسة 1968/12/31 المكتب الفني السنة 19 رقم 247 ص1616) . وبأنه " النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، يدل على أن من حق الزوجة أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطبيق لذات السبب وهو الضرر ، على ان تستند في ذلك الى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على اساسها . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الموضوع مختلف في الدعويين ، لأن الدعوى الأولى رفعت عن الوقائع السابقة عليها ،

أما الدعوى الماثلة فهي عن واقعة أخرى استجدت بعد صدور الحكم في الدعوى الأولى إذ حدثت عند انصراف المطعون عليها عقب نظر الاستئناف المرفوع عن دعوى الطاعة ، ولما كان من حق المطعون عليها أن ترفع دعواها بالتطليق عن هذه الواقعة الجديدة لتدفع عن نفسها الضرر الذي ادعت وقوعه اثناء قيام الحياة الزوجية دون ان يلزم لذلك أن تكون مقيمة مع زوجها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لا يكون قد خالف القانون " (نقض جلسة 1974/2/20 المكتب الفنى السنة 25 رقم 63 ص379) . وبأنه " حجية الحكم تقتصر على الشئ المقضى به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم ... قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه ، لأن ذلك الحكم لم يفصل في الموضوع أبدا ، وإذا كان المطعون عليه يدع أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة - وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية - قد اقام دعواه للمطالبة بباقي التعويض ، فإن ذلك لا يعد جمعا بين دعويين في وقت واحد " (نقض جلسة 1979/1/25 المكتب الفنى السنة 30 رقم 76 ص391) . وبأنه " إن كون قيمة التعويض في الدعوى الأخيرة زادت على ما طلب في الأخرى لا يغير شيئا من اتحاد الموضوع إذ العبرة بماهية الموضوع

وإلا كان للخصم ان يغير في موضوع الدعوى كيفما شاء التعديل في قيمة الدعوى فلا يقف التقاضي عند حد " (نقض مدني 1943/4/15 المحاماة 25 - 162 - 60) . وبأنه " إذا كان الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 8907 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة ان الطلب الختامي فيها للطاعن انها تحدد بتسوية حالته على الفئة المالية السابعة اعتبارا من 1966/12/27 وهو ما فصلت فيه المحكمة وقضت بإجابة الطاعن إليه في 1974/3/31 دون ن تعرض لبحث طلب احقيته للفئة المالية السادسة الذي كان محل دعواه ابتداء التزاما منها بنطق ذلك الطلب الختامي ، وكانت الدعوي المطعون في حكمها قد أقيمت بطلب تسوية حالة الطاعن على الفئة المالية السادسة اعتبارا من 1966/12/27 فإن الحق موضوع النزاع في كل من الدعويين يكون مختلفا عن الآخر ولا يكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 8907 سنة 1971 المشار إليه ثمة حجية عند نظر الدعوى المطعون في حكمها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن موضوع الدعويين واحد هو طلب التسكين اعتبارا من 1966/12/27 على الفئة المالية التي كان يستحقها الطاعن ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز نظر الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه " (نقض جلسة 1983/2/13 المكتب الفني السنة 34 رقم 103 ص469) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف عن دعوى التطليق للضرر ، إذ يقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب الاقامة المشتركة في منزل الزوجية ،

بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق ، لاختلاف الموضوع في كل منهما ، ولا يسوغ القول بأن الحكم بدخول المطعون عليها في طاعة زوجها حاسم في نفى ما تدعيه من مضارة حتى ولو كانت قد ساقت بعضها في دعوى بتطليق لتغير الموضوع في كل من الدعويين على ما سلف بيانه " (نقض جلسة 1979/3/14 المكتب الفني السنة 30 رقم 146 ص798) . وبأنه " متى كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم .... المودعة صورته الرسمية ملف الطعن انه عرض في اسبابه للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تحديد الأجر الاضافي الذي يأخذ حكم الأجر الأصلى وفقا للمادة 1 مكررا من القانون رقم 133 لسنة 1961 – المضافة بالقانون رقم 175 لسنة 1961 – وبت في هذا الخلاف بتقريره أن ذلك الأجر الاضافي لا يصح أن يحاوز أجر ساعتين اضافيتين يوميا ، وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائيا وحاز قوة الشئ المحكوم فيه ، عنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الاساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ، فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه في الدعوى على أن أجر الطاعن الاضافي يأخذ حكم الأجر الأصلى مهما بلغت ساعات العمل الاضافية التي تقاضى عنها الطاعن ذلك الأجر يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض الحكم الذي سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه ويكون الطعن بالنقض فيه جائزا رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذي رفع الطعن في ظله " (نقض جلسة 1974/3/2 المكتب الفنى السنة 25 رقم 74 ص459) . وبأنه " مفاد نص المادة 101 من قانون الاثبات أنه يشترط لإعمال حكم المادة المذكورة أن يكون موضوع الدعوى اللاحقة هو ذات الموضوع الذي فصل فيه قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضى أو أن يكون القضاء السابق قد فصل في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع واستقرت حقيقتها بين ذات الخصوم . لما كان ذلك ، وكان موضوع الدعوى رقم 3 سنة 1969 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ..... للطاعن عن مساحة 18 ط من 24 ط في عقار النزاع بينما أن موضوع الدعوى رقم 714 سنة 1968 مدنى كلى دمنهور عقد البيع الصادر من ..... ذات البائعة ...... للمطعون ضده الأول عن مساحة 12 من 24 في ذات العقار ، فإن لذلك يكون موضوع كل من الدعويين مختلفا وبالتالي ينتفي أحد الشروط اللازم توافرها لإعمال حجية الأمر المقضى ولا يقدح في ذلك أن كلا من الطاعن والمطعون ضده الأول تدخل في دعوى الآخر وحكم لكل منهما بصحة ونفاذ عقده إذ أنه ليس ثمة ما يمنع من صدور عقد بيع عن عقار واحد وفي هذه الحالة تكون الأفضلية بين المتنازعين على ملكيته مرهونة بالأسبقية في التسجيل " (نقض جلسة 1984/5/8 المكتب الفني السنة 35 رقم 231 ص1205 .

وبأنه " متى كان يبين مما أورده حكم محكمة أول درجة بندب الخبير ، وانتهى إليه في أسبابه المرتبطة بمنطوقه ، أنه بت في النزاع بين الطرفين حول تحديد الأجرة وعهد الى الخبير احتساب الأجرة على هذا الأساس عن المدة المطالب بها ، وإذ يعتبر الحكم قطعيا في هذا الشق من الموضوع الذي كان مثار نزاع بين الطرفين وانه انهى الخصومة في شأنه ، واصبح أساسا للفصل في طلب الأجرة بحيث يمتنع على المحكمة اعادة النظر فيه ، وكان يجوز للمطعون ضدهما وفقا لنص المادة 378 من قانون المرافعات الأسبق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن في الشق من الحكم على استقلال ، ولكنهما لم يستأنفاه في الميعاد المحدد بالمادتين 1/379 ، 1/402 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلهما بالقانون رقم 100 لسنة 1962 ، وكان هذا القضاء لا يعتبر مستأنفا باستئناف الحكم الموضوعي ، فإنه يكون قد اكتسب قوة الشئ المحكوم فيه ، مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تتقيد بما تضمنه هذا الحكم من قضاء في شأن تحديد الأجرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، وتعرض لبحث النزاع الذي اثاره المطعون ضدهما حول تحديد الأجرة ، وفصل فيه على خلاف الحكم السابق ، فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه عملا بالمادة 3 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذي رفع الطعن في ظله " (نقض جلسة . (1013 المكتب الفنى السنة 22 رقم 170 س<br/> 1971/12/14

وبأنه " يعد موضوع الدعويين متحدا إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضا للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول " (نقض جلسة 1969/3/11 المكتب الفني السنة 20 رقم 63 ص391) . وبأنه " المسألة الواحدة بعينها ، متى كانت اساسية ، وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الاساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها " (نقض جلسة 1974/12/21 المكتب الفني السنة 25 رقم 251 ص1482) . وبأنه " إن العبرة في ذلك بأساس موضوع الدعوى ولو تغير الطلبات مادامت هذه الطلبات مرتكزة على نفس الأساس " (نقض جلسة 1941/10/16 المحاماة 21 – 366 – 125) . وبأنه " إذا كانت قرارات القسمة والتوزيع تعتبر نهائية بالنسبة لكل من كان طرفا فيها ، غير أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى ، إلا فيما فصل فيه من الطلبات التي رفضها قاضي التوزيع أو تلك التي كانت موضوعا للمناقضة في قامَّة التوزيع ، ومن ثم فإن حصول الدائن على جزء من دينه الذي لم يناقض فيه المدين لا يحول بين المدين وبين تمسكه بما لديه من دفوف إذا ما طولب بباقى الدين ولا يقبل من الدائن ان يدفع بأن الحكم التوزيع حجية الأمر المقضى بالنسبة لهذا الباقى " (نقض جلسة 1957/4/11 مجموعة أحكام النقض السنة 2 ص404) .

وبأنه " إن من شروط اعتبار الحكم قد صدر على خلاف احكام سابقة وحدة الموضوع فيها جميعا ، وإذن فمتى كان الواقع على ما قرره خبير الدعوى واعتمده الحكم المطعون فيه ان الاحكام السابقة جاءت خالية من الحدود والأحواض بحيث تعذر تطبيقها على الطبيعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في شأن قدر مبين الحدود والمعالم ، فالنعى على هذا الحكم انه صدر على خلاف الاحكام السابقة يكون غير مقبول " (نقض 1952/1/24 مجموعة احكام النقض السنة 3 رقم 67 ص396) . وبأنه " إن القول بوحدة الموضوع في دعويين عي مسألة موضوعية تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع ولا معقب على حكمها متى كانت اعتمدت فيه على اسباب من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التي انتهت إليها ، فمتى كانت المحكمة قد انتهت بناء على ما أوردته من اسباب الي ان موضوع الدعوى السابقة قد انصب على كامل استحقاق المدعيين في الوقف مقدرا بالمبلغ الذي طلبوه فلا يغير من هذا قولهم أن موضوع الدعوى الحالية هو بقيمة الاستحقاق الذي لم يقض لهم به في الدعوى السابقة مستنديه في ذلك الى الحكم الصادر في الدعوى الأولى بما تضمنه من تلك الاشارة الواردة في اسبابه لم يقض لهم إلا بجزء من استحقاقهم " (نقض 1951/11/15 مجموعة احكام النقض السنة 3 رقم 10 ص54) . وبأنه " يشترط لكي يحوز الحكم حجية الشئ المقضى فيه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، فإذا كان الثابت ان المطعون عليه (المستأجر) قد طلب في الدعويين الأولى تخفيض الأجرة استنادا الى أن المؤجر لم يقم بتركيب المصعد بالعقار المؤجر

مما ترتب عليه ضرر قدره بالمبلغ الذي طلب انقاصه من قيمة الأجرة ، فقضت المحكمة برفض هذه الدعوى تأسيسا على أنه حدد في العق اجر للمصعد مستقل عن اجر البناء ، وكان موضوع الدعوى الثانية هو طلب تنفيذ التزام المؤجر بتركيب المصعد ، فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أن موضوع وسبب الدعويين مختلفين يكون استخلاصا سائغا ما رسته محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية " (نقض 1966/2/1 مجموعة أحكام النقض السنة 17 رقم 29 ص221) . وبأنه " إن مناط حجية الشئ المقضى فيه المناعة من اعادة النزاع في المسألة المقضى فيها أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة اساسية ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار مانعا من ماقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين ، وإذن فمتى قضى بإيجار أرض فضاء عن مدة مضافا إليه الزيادة المقررة بالقانون رقم 121 لسنة 1947 ، ولم يكن توافق إرادة طرفي عقد الإيجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضوع بحث أو مناقشة بينهما ولم توافق إرادة طرفي عقد الايجار بشأن هذه الزيادة الطارئة على العقد موضوع بحث او مناقشة بينهما ولم يتعصر لها الحكم في اسبابه ، فإنه لا يكون للقضاء بها حجية تنسحب الى الأجرة عن المدد اللاحقة لتاريخ ذلك الحكم لاختلاف الموضوع "(نقض مدنى 1956/3/1 المحاماة 37 -408 – 218) وبأنه " إذا كان المدعى عليه قد طلب أصليا رفض طلب الربع الذي طالبته به أخته ، واحتياطيا احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت أن المدعية استولت منه على هذا الريع

إذ كانت تقيم معه وهي مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على ما لها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الربع استنادا الى أنه كان ينكر على المدعية وراثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعطها شيئا من الربع . فعاد فرفع دعوى على الأخت يطالبها فيها مصروفات العلاج المشار إليها فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع في الدعويين بينه وبين أخته واحد وهو التخالص من الربع ، ولا بغير وحدته كون التخالص حصل بالوفاء به نقدا أو بالصرف في علاج " (نقض مدني 1944/10/19 المحاماة 27 - 577 - 232) . وبأنه " إذا كان المدعى عليه قد طلب أصليا رفض طلب الربع الذي طالبته به أخته واحتياطيا احالة الدعوى الى التحقيق ليثبت ان المدعية استولت منه على هذا الربع إذ كانت تقيم معه وهي مريضة وصرف عليها طوال مدة مرضها مبالغ تزيد على ما لها ، فقضت المحكمة بإلزامه بقيمة الربع استنادا الى أنه كان ينكر على المدعية ورثتها لوالده مما يدل على أنه لم يعظها شيئا من الربع فعاد فرفع دعوى الأخت يطالبها فيها مصروفات العلاج المشار إليها ، فقضت المحكمة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها ، فإنها لا تكون قد أخطأت لأن الموضوع في الدعويين بينه وبين أخته هو التخالص من الربع ، ولا يغير من كون التخالص حصل بالوفاء به نقدا أو بالصرف أو بالعلاج " (نقض 1944/10/19 مجموعة عمر جزء 4 رقم 153 ص429). وبأنه " إذ كان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن (العامل) بأحقيته لإعانة الغلاء عن مدة تالية للمدة المحكوم بها في الدعوى السابقة قولا منه بعدم حجية ذلك الحكم لصدور القانون رقم 76 لسنة 1964 ، فإنه يكون قد ناقض قضاء الحكم السابق وخالف نص المادة الثانية من القانون المشار إليه بعدم التزامه حجية ذلك الحكم ، ولا عبرة باختلاف المدة المطالب بفرق الأجرة منها في الدعويين مادام الأساس فيهما واحدا، ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم الأول بأن أجر الطاعن اجر أساسي غير شامل لإعامة غلاء المعيشة وانه يستحق بذلك تلك الاعانة ، ولا محل كذلك لما جاء بالحكم المطعون فيه من أن القانون رقم 76 لسنة 1964 يعتبر واقعة جديدة لم تكن تحت نظر المحكمة الأول إذ أن المادة الثانية من ذلك القانون قد نصت صراحة على عدم الاخلال بالاحكام النهائية ، إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم افسهم وحاز قوة الأمر المقضى مما يكون معه الطعن بالنقض جائزا " (نقض جلسة 1973/12/1 المكتب الفني السنة 24 رقم 208 ص1198). وبأنه " علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب ومنعه من السؤال صلة الرحمة ، والسبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية للميراث ، ومن ثم فإن موضوع النسب يكون قامًا في الدعوى بطلب نفقة القريب باعتباره سبب الالتزام بها لا تتجه الى المدعى إلا به ، فيكون ماثلا فيها وملازما لها وتتبعه وجودا وعدما . لما كان ذلك ،

ولما كان حكم النفقة الذي استصدرته والدة المطعون عليه لصالحه في الدعوى رقم ...... صدر ضد والد المورث تأسيسا على أنه عم شقيق للمطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه أن هو استدل مما اشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث وأنه ابن عم شقيق له باعتبارها سبب الالتزام بالنفقة " (نقض جلسة 1979/3/7 المكتب الفنى السنة 30 رقم 138 ص753) . وبأنه " متى كان الحكم النهائي الصادر بين الطرفين في دعوى سابقة قد قضى بأحقية المستأجر في حبس قدر من الأجر المقابل عدم استعماله المصعد بالعين المؤجرة وفصل في أسبابه المتصلة بالمنطوق في مسألة كلية حاصلها أن ثمة التزاما يقع على عاتق المؤجر بتمكين المستأجر من استعمال المصعد وأن المؤجر قد أخل بهذا الالتزام ، مما يحق معه للمستأجر الامتناع عن سداد جزء من الأجرة ، وإذ حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضى ، فقد امتنعت العودة الى مناقشة هذه المسألة في دعوى ثانية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " (نقض مدني 6/6/6961 مجموعة احكام النقض 14 - 786 - 110) . وبأنه " متى كان الأساس المشترك بين الدعويين ، دعوى المطالبة بالإيجار ودعوى المطالبة بالتعويض - إيجار خيمة لإحدى الجامعات لأداء الامتحان وتعويض عن حريق الخيمة - هو العقد المبرم بين الطرفين ، وكان الحكم الصادر من محكمة النقض قد حسم النزاع حول تكييف هذا العقد ، وانتهى الى أنه عقد إدارى لا تختص المحاكم العادية بنظر المنازعات الناشئة عنه ،

فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه مخالفة هذا الأساس القانوني في أي نزاع لاحق يكون ناشئا عنه أو مترتبا عليه ولو اختلفت الطلبات في الدعويين " (نقض مدني 1972/6/8 مجموعة أحكام النقض 23 - 1987 - 170) . وبأنه " المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثوبتها أو عدم ثبوتها عو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانقضائه ، فإن هذا القضاء - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم انفسهم ويمنعم في التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض القضاء للطاعن بفروق الأجرة المستحقة له عن مدة تالية على أساس ما استقر له بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... عمال جزئي اسكندرية والاستئناف رقم ...... عمال مستأنف الاسكندرية من حق في فروق أجر حدد مقدارها الحكم المشار إليه عن المدة من 1962/1/1 حتى نهاية سبتمبر سنة 1966 لاستكمال أجرة ليتساوى بالأجر المحدد لزميله المقارن به خلال ذات الفترة وما لهذا القضاء من حجية قولا منه أن هذه الحجية قاصرة على فترة النزاع التي تعرض لها الحكم المذكور ولا يمتد أثرها الى غير الفترة الزمنية التي صدر بشأنها ، مع أنه لا اعتبار لاختلاف المدة المطالب بفروق الأجر عنها في الدعويين مادام الأساس فيها واحدا ، ذلك الأساس الذي فصل فيه الحكم السابق باستحقاق الطاعن لهذه الفروق ،

فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافا لحكم آخر سبق ان صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 1980/1/13 المكتب الفنى السنة 31 رقم 32 ص142) . وبأنه " المنع من اعادة النزاع في المنزلة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير ، يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها فإذا توافر هذا الشرط وجاء الحكم الثاني المؤسس عليها مخالفا للحكم الأول أمكن القول بوجود التناقض بين . (قم 30 ص $^{30}$  الحكمين وبطلان ثانيهما " (نقض 1937/1/21 مجموعة عمر جزء 2 رقم 30 ص وبأنه " إن جواز الطعن بطريق النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي اصدرته مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى حتى يجوز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الثاني الذي فصل على خلاف الحكم الأول ، وعلى ذلك فإذا كان الحكم الأول صدر لصالح الطاعن يمنع تعرض المطعون ضده في أرض النزاع ، وكان لا حجية للحكم الصادر في دعوى منع التعرض في دعوى النزاع على الملك المطعون في حكمها ، لاختلاف الموضوع في الدعويين ، فإن الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية يكون غير جائز قانونا " (نقض 1966/4/28 مجموعة أحكام النقض السنة 17 رقم 132 ص962).

وبأنه "إذا اقام الدائن دعواه بطلب الدين على المدينين المتضامنين مجتمعين رصد فيها الحكم لصالحه ، فإن الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم بالتضامن لا يتعدد بتعددها ، والحكم الصادر برفض هذه الاستئناءات وتأييد الحكم الابتدائى إنما هو بمثابة حكم جديد بذات حق الدائن الذى لا يتعدد بتعدد المسئولين عن الالتزام التضامنى ، بل يقوم على وحدة المحل ، كما يقوم المدينون المتضامنون بعضهم مقام البعض فى الاحتجاج على الدائن بأوجع الدفع المشتركة بينهم جميعا ، وينصب استئناف كل منهم على نفس طلبات الآخرين وهو ما يجعلها فى حكم الاستئناف الواحد ، يستحق بالنسبة لها رسم ما يصدر فيها من أحكام واعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهم مستقلا عن استئناف الآخر بصدد تسوية الرسوم المستحقة عنه كما أن صدور الحكم بإلزام المطعون عليه أحد المحكوم عليهم بالتضامن – بمصروفات استئنافه وبإلزام باقى المحكوم عليهم بعصروفات استئنافه وبالزام باقى المحكوم عليهم وتسويتها وفقا لأحكام القانون ، وبالتالى فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باحتساب وسم واحد عن جميع الاستئنافات ، لا يكون قد خالفا الحكم السابق أو مس حجيته "رسم واحد عن جميع الاستئنافات ، لا يكون قد خالفا الحكم السابق أو مس حجيته "

وبأنه " إذا قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بناء على أن موضوع الدعوى الأولى كان بتثبيت ملك شائع وموضوع الدعوى القائمة بتثبيت ملك محدد وأن المحكمة في الدعوى الأولى قد قصرت بحثها على مجرد قيام الشيوع أو عدم قيامه رفضت الدعوى دون أن تبحث اساس الملكية ، فغن الحكم برفض الدفع صحيح لأن الحكم برفض تثبيت الملكية شائعة لعدم قيام الشيوع فقط لا يمنع بعد ذلك من المطالبة بتثبيت ملكية محددة " (نقض 1936/12/10 مدموعة جزء 2 رقم18 ص45) . وبأنه " إذا كان الطالب قد قرر بإحدى الجلات أمام هذه المحكمة بأنه يعدل طلباته بإضافة الطعن في المرسوم الصادر في يونية سنة 1951 ، وكانت المحكمة قد قضت بعد ذلك بإلغاء مرسومي 26 من سبتمبر سنة 1949 و3 سبتمبر سنة 1950 ولم تتحدث شئ عن مرسوم يونية سنة 1951 ، وكان الحكم قد ختم منطوقه بعبارة (ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات) فإن ذلك ينصرف الى ما رأت المحكمة رفضه مما تضمنه الطلبات اللذان وكانا وحدهما بحثها وقضائها " (نقض 1952/6/7 مجموعة أحكام النقض السنة 3 رقم 12 ص802) . (جمعية عمومية) . وبأنه " إذا كان النزاع في دعوى سابقة قد دار بين الطرفين البطريركية وجميعية دينية حول أيهما أحق بإدارة الكنيسة المتنازع عليها وانتهى الحكم فيها الى محكين الجمعية من إدارة الكتيسة ماليا واداريا وكانت الدعوى الحالية قد رفعت بطلب تثبيت ملكية بالطريركية للأرض الباقية بعد بناء الكنيسة

فإن الدعويين تكونان مختلفين موضوعا ، ولا يكون للحكم الصادر في الدعوى الأولى حجية في الدعوى الثانية ولا محل للقول بأن ما قرره حكم النقض الصادر في الدعوى الأولى من حق الجمعية في تملك الكنيسة التي أنشأها وقامت بالانفاق عليها يعتبر فصلا في مسألة كلية ولا يحوز بالتالي قوة الأمر المقضى التي تجوز مخالفتها ، ذلك أن بحث حق الجمعية في تملك الكنيسة أو عدم أحقيتها في ذلك لم يكن مطروحا على المحكمة في النزاع السابق الذي كان مقصورا على حق الإدارة وحده ، ومن ثم يكون ما ورد في حكم النقض السابق خاصا بحق الجمعية في عملك الكنيسة من الاسباب التي لا تتصل منطوق حكمها القاضي بتمكين الجمعية من إدارة الكنيسة لأن المحكمة لم تكن بحاجة الى هذه الأسباب للفصل في النزاع الذي كان مطروحاً عليها في الدعوى السابقة ، ومن ثم فلا تكون لهذه الأسباب قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 5/3/8/1968 المكتب الفنى السنة 19 رقم 157 ص1057) . وبأنه " إذا كان البين من الحكم الصادر في الدعاوى التي أقامها مالك العقار والمستأجرون طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات أن اقتصر على تحديد الأجرة القانونية للشقق الأربع المؤجرة للطاعنة ، دون أن يتعرض لما إذا كان المؤجر يستحق اضافة عليها لسبب أو لآخر ، كما لم يكن هذا الأمر مثار نزاع بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادة 101 من قانن الاثبات أنه لا تكون للأحكام التي حازت قوة الأمر المقضى حجية فيما فصلت فيه من الحقوق إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وبذات الحق محلا وسببا،

فإن القول بصدور الحكم المطعون فيه على خلاف حكم سابق يكون على غير أساس " (نقض جلسة 1979/1/17 المكتب الفني السنة 30 رقم 57 ص247) . وبأنه " إذ كان الثابت من مدنات الحكم في دعوى الربع أن المطعون عليه قد أقامها ضد الطاعنان للحكمله بريع أرض النزاع ، وكانت المحكمة لم تعول على بحث ملكي المدعى - المطعون عليها - لأرض النزاع بل عولت على نفى ملكية الطاعنات لها ، في حين أن نفى ثبوت ملكية المدعى عليهن - الطاعنات - لأرض النزاع لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ملكيتها للمدعى - المطعون عليه ، وقد استندت في ذلك الى اقرار نسب الى مورث الطاعنات ، وهو مفرده لا يسبغ على المطعون عليه ملكية ملكية أرض النزاع ، وكان بحثها لهذه الملكية بالقدر اللازم للحكم في دعوى الربع ، وأنها لذلك اخذت بتقرير الخبير خاصا بتقدرير الربع - وزن الحكم بالربع لا يفيد بالضرورة ملكية المطعون عليه وحده لأرض النزاع مادامت الملكية الأصلية مشتركة مع آخرين طبقا لما ورد بتقرير الخبير في قضية الربع . لما كان ذلك ، فإن حكم الربع يكون غير حائز لقوة الشئ المحكوم فيه في النزاع الماثل حول الملكية حيث يطلب المطعون عليه طرد الطاعنان من ارض النزاع استنادا الى ملكيته لها ، ومن ثم لا يكون هذا الحكم مانعا من نظر ملكية المطعون عليه والحكم في الدعوى الراهنة " (نقض جلسة 1979/12/18 المكتب الفني السنة 30 رقم 396 ص315) . وبأنه " لئن كان قد قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر الى الطاعنين -المشترين ،

إلا أنه وقد ضمن الحكم اسبابه رفض طلب المتدخلين – الشفعاء – بوقف دعوى صحة التعاقد حتى يفصل نهائيا في دعوى الشفعة ، ورفض طلبهم بإحالة الدعوى الى التحقيق لإثبات صورية ذلك العقد لأنه قصد به التحايل لحرمانهم من حقهم في أخذ العقار المبيع بالشفعة ، واستند الحكم في ذلك الى ان الدفع بالصورية الذي يثيرونه هو مما يدخل في دعوى الشفعة ومطروح فيها ، فإن القضاء بصحة عقد البيع المشار إليه لم يفصل بذلك في طلب الصورية على وجه يحاج به المطعون عليهم - الشفعاء - طالما أنه قد صرح بعدم الأداء برأيه في هذا الطلب ، مقررا أنه خارج عن نطاق الدعوى المعروضة عليه ، ولا يعتبر الحكم المطعون فيه - الصادر في دعوى الشفعة - إذ عرض لبحث صورية العقد المشار إليه مخالفا للحكم السابق الصادر بصحته ونفاذه " (نقض جلسة 1970/4/14 المكتب الفني السنة 21 رقم 99 ص618) . وبأنه " دعوى الطاعة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تختلف في موضوعها وفي سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر واخلال الزوجة بواجب لاقامة المشتركة والاستقرار في منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانيو على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، ومن ثم فإن الحكم الصادر في دعوى الطاعن لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لاختلاف المناط في كل منهما " (نقض جلسة 1971/11/17 المكتب الفنى السنة 22 رقم 153 ص917).

وبأنه " إذ كان الثابت من مدونات الحكم في دعوى الربع أن المطعون عليه قد اقامها ضد الطاعنات للحكم له بريع أرض النزاع ، وكانت المحكمة لم تعول على بحث ملكية المدعى - المطعون عليه - لأرض النزاع بل عولت على نفى ملكية الطاعنات لها ، في حين أن نفى ثبوت ملكية المدعى عليهن - الطاعنات - لأرض النزاع لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ملكيتها للمدعى - المطعون عليه ، وقد استندت في ذلك الى اقرار نسب الى مورث الطاعنات ، وهو مفرده لا يسبغ على المطعون عليه ملكية أرض النزاع ، وكان بحثها لهذه الملكية بالقدر اللازم للحكم في دعوى الربع ، وأنها لذلك اخذت بتقرير الخبير خاصا بتقدير الربع - وأن الحكم بالربع لا يفيد بالضرورة ملكية المطعون وحده لأرض النزاع مادامت الملكية الأصلية مشتركة مع آخرين طبقا لما ورد بتقرير الخبير في قضية الربع . لما كان ذلك ، فإن الحكم الربع يكون غير حائز لقوة الشئ المحكوم فيه في النزاع الماثل حول الملكية حيث يطلب المطعون عليه طرد الطاعنات من أرض النزاع استنادا ملكيته لها ، ومن ثم لا يكون هذا الحكم مانعا من نظر ملكية المطعون عليه والحكم على الدعوى الراهنة " (نقض جلسة 1979/12/18 المكتب الفني السنة 30 رقم 396) . وبأنه " أحقية البائع لاقتضاء باقى ثمن البيع وحق المشترى في حبسه وجهان متقابلان لشئ واحد والقضاء بأحقية البائع لباقى الثمن وبإلزام المشترى بأدائه بندرج فيه حتما القضاء بأن المشترى لا يحق له أن يحبسه وتكون دعوى المشترى بأحقيته في حبسه خشية استحقاق المبيع كله أو بعضه للغير عودة لا تجوز الى ذات النزاع الذي حاز القضاء السابق فيه قوة الأمر المقضى

وإلا انقلب دفعه بعدم تنفيذ التزامه الى دفع بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده " (نقض جلسة 1974/2/11 المكتب الفني السنة 25 رقم 53 ص327) . وبأنه " الاستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر ضده لصالح المدعى في الدعوى الأصلية لا يطرح على محكمة الاستئناف دعوى الضمان الفرعية وحدها ، وإنما يطرح عليها الدعويين معا الأصلية والفرعية بحيث يكون لها أن تحكم للمدعى الأصلى على الضامن أو على مدعى الضمان حسبما يتراءى لها من توافر أركان المسئولين ، ولا وجه لما تتمسك به الطاعنة المحافظة المدعى عليها في الدعوى الأصلية وهي المدعى في دعوى الضمان - من أن محكمة أول درجة قد حكمت بإخراجها من الدعوى بلا مصاريف ، وقد أضحى حكمها في هذا الخصوص نهائيا لعدم استئنافه اصليا في الميعاد من المضرور ، ذلك أن الاتبارط الوثيق بين الدعويين الأصلية والفرعية يقتضى ان يتناول الاستئناف المرفوع من الضمان ، بحث اصل الخصومة ، ومدى مسئولية كل من المدين والضامن عن الضرر " (نقض جلسة 1971/6/3 المكتب الفني السنة 22 رقم 119 ص724) . وبأنه " إذا كان الخصوم في دعوى القسمة لم يتجادلوا بشأن ملكية المطعون عليهم لبعض الأعيان المطلوب قسمتها بوضع يدهم عليها مفرزة المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإن الحكم الصادر منها بندب خبير لاجراء القسمة ، لا يمنع المطعون عليهم ، وهم ممن صدر عليهم هذا الحكم من أن يدعوا ملكية العين المتنازع عليها تأسيسا على أنهم وضعوا اليد عليها مفرزة بنية تملكها المدة الطويلة المكسبة للملكية " (نقض جلسة 1971/6/24 المكتب الفنى السنة 22 رقم 132 ص809) .

وبأنه " إذا طلب المدعى عليه احتياطيا الحكم بالمبلغ المطالب به هو على شخص بصفته ضامناله فقضت المحكمة برفض هذا الطلب لعدم توجيه دعوى الضمان توجيها صحيحا فقضاؤها بذلك لا مكن ان يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة الى موضوع الطلب إذ الحكم لم يتعرض للفصل فيه " (نقض 5/6/5/9 مجموعة عمر جزء 5 رقم 73 ص159) . وبأنه " إذا كان الحكم قد فصل فصلا قاطعا في أسبابه التي قام عليها والمرتبطة منطوقه ارتباطا وثيقا في جوهر النزاع بين طرفي الخصومة - قاضيا بعدم خضوع أتعاب المحاماة المطالب بها لتدابير الحراسة - فإنه يكون قد بت في جزء من الخصومة من الأساس الذي بنيت عليه ، ويكون الطعن فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزا على استقلال عملا بنص المادة 378 من قانون المرافعات الأسبق ، ولما كان الحارس العام لم يطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف في الميعاد القانوني لأنه يصبح نهائيا حائزا قوة الأمر المقضى " (نقض جلسة 25/1974 المكتب الفنى السنة 25 رقم 48 ص285) . وبأنه " من شروط الأخذ بقرينة قوة الأمر المقضى وفقا للفقرة الأولى من المادة 405 من القانون المدنى وحدة الموضوع في كل من الدعويين ، وإذ كان الحكم الصادر في الدعوي الأولى إنما صدر بشأن الطلاق الذي أوقعه المطعون عليه بتاريخ 1959/6/14 في حين أن النزاع القائم في الدعوى الثانية يدور حول اثبات طلاق آخر هو الطلاق الحاصل بتاريخ 1959/6/13 ،

فإن شرط اتحاد الموضوع في الدعويين يكون غير متوافر ، والقول بأن الحكم الأول حسم النزاع من ناحية عدم جواز ايقاع الطلاف بإرادة الزوج المنفردة مردود بأن حجية الحكم في هذا الخصوص لا تتعدى نطاق الدعوى التي صدر فيها " (نقض جلسة 1965/5/26 المكتب الفنى السنة 16 رقم 101 ص628) . وبأنه " المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذى ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم انفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن أي حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم او على انتفاؤها " (نقض جلسة 1973/12/1 المكتب الفني السنة 24 رقم 208 ص1198) . وبأنه " متى كان الحكم السابق - في ذات الدعوى قد رأى تقدير الأجرة على أساس اجرة المثل في اكتوبر سنة 1952 مخفضا بنسبة 15% حتى آخر يونية سنة 1958 وقضى بندب خبير لبحث ذلك ، ثم رأى الحكم المطعون فيه أن اجرة شهر يونية سنة 1958 ثابتة وواضحة من أوراق الدعوى فقضي بالعدول عما حكم به من ندب خبير لبيان اجرة المثل ، وذلك عملا بالحق المخول للمحكمة مقتضي المادة 165 مرافعات ، ومن ثم فقد اضحى قضاء الحكم السابق في خصوص بيان اجرة المثل غير قائم ، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد فصل في نزاع على خلاف حكم آخر حائز ﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺸﻰ ﺍﻟﻤﻘﻀﻰ ﻓﻴﻪ " (ﻧﻘﺶ ﺟﻠﺴﺔ 1971/6/10 اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻔﻨﻰ اﻟﺴﻨﺔ 22 رقم 122 ص743).

وبأنه " إذا كان استناد المحكمة - في دعوى ربع - الى تقرير الخبير في الدعوى السابقة - وهي دعوى ربع بين ذات الخصوم عن ذات الأطيان في مدة سابقة - لم يكن على اعتبار ان الحكم الصادر في تلك الدعوى له حجية تلزمها وإنما على أساس أنه من مستندات الدعوى الحالية يجوز التعويل عليه في تكوين عقديتها في خصوص نصيب المطعون عليه في الأطيان وما تغله من ربع ، ومن ثم فلا يصح الطعن في الحكم بأنه خالف القواعد الخاصة بقوة الشئ المقضى به وجعل للحكم في الخصوم الأولى حجية متعدية الى غير موضوع الدعوى" (نقض جلسة 1974/10/15 المكتب الفنى السنة 25 رقم192 ص1146) وبأنه " إذا قضى الحكم للمدعى بتقدير الحساب عن غلة عين يمتلكها دون أن يرد في منطوقه ولا في اسبابه ذكر لتكاليف ما أنشأه المدعى عليه في العين من المبانى أثناء وضع يده ، فهذا الحكم لا يمنع المدعى عليه المذكور من مطالبة المدعى فيما بعد بتكليف هذا الذى أنشأه من ماله الخاص ، مادامت الملكية شيئا وتكاليف البناء شيئا آخر ، ومادام الحكم لا يؤخذ منه حتما وبطريق اللزوم العقلي أنه قضي في شأن هذه التكاليف " (نقض 1934/12/13 مجموعة عمر جزء 1 رقم 212 ص509) وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من اعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار جامعا مانعا، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر القضى " ((نقض جلسة 1979/12/18 المكتب الفني السنة 30 رقم 396 ص315) وبأنه " أن التبعيض المادي لا يغير الموضوع ، فإذا قضى في دعوى بملكية حق من الحقوق ورفعت دعوى جديدة بجزء من هذا الحق ، فيكون الموضوع في الدعويين واحدا ويدخل في نطاق قوة الشئ المحكوم فيه من هذه الناحية " (استئناف القاهرة 1936/4/26 المحاماة السنة 17 رقم 95 ص210) . وبأنه " متى كان الواقع هو أن المحكمة بعد أن قضت للخصم بالمبلغ الذي قدرته له رفضت القضاءله بالفوائد بقولها (ورفض ما عدا ذلك من الطلبات) فإن سبيل الخصم للمطالبة بهذه الفوائد هي الطعن في الحكم بالطريق المناسب " (نقض 171 ص1266 مجموعة احكام النقض السنة 6 رقم 171 ص1266)

والحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يقيد المحاكم المدنية في دعاوى المسئولية لاختلاف الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين ، ونطاق كل منهما أمام الجهة المختصة بالفصل فيها . (180/11/20 طعن 274 سنة 56ق - 1988/5/31 طعن 181 سنة 54ق - م نقض م - 39 - 282) .

- العلة التشريعية في اثبات الحجية لحكم سابق في نزاع لاحق هي أن لا يكون صدور الحكم في الدعوى الجديدة تكرارا للحكم السابق أو متعارضا معهوقد قضت محكمة النقض بأن :العلة التشريعية في اثبات الحجية لحكم سابق في نزاع لاحق هي أن لا يكون صدور الحكم في الدعوى الجديدة تكرار للحكم السابق أو متعارضا معه ولا اعتبار لكون النزاع اللاحق موضوعيا أو وقتيا إلا بالقدر اللازم للتحقق من توافر شرط الحجية بأن يكون الحكم السابق صادرا بين الخصوم انفسهم بصفاتهم في نزاع يتحد مع النزاع اللاحق محلا وسببا ويكون الموضوع متحدا إذا كان الحكم الثاني اذا ما صدر مؤيدا للحكم السابق أو مثبتا لحق نفاه أو نافيا لحق اثبته ، كما يكون السبب متحدا اذا ثبت للحكم السابق أو مثبتا لحق نفاه أو نافيا لحق اثبته ، كما يكون السبب متحدا اذا ثبت ان الخصم تمسك به صراحة أو ضمنا في النزاع السابق وفصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمنا بالقبول أوبالرفض (182/12/12 طعن 697 سنة 49ق – 1984/1/29 طعن 1893) .

ويتعين لتوافر تلك العلة التشريعية وحدة الخصوم والسبب والموضوعوقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضى ، إلا إذا اتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة ، بحيث إذا تخلف أحد هذه العناصر كان الدفع بعدم جوااز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها غير متوافر الأركان وأن حجية الأحكام فى المسائل المدنية لا تكون إلا بين من كانوا طرفا فيها حقيقة أو حكما . (1982/12/14 طعن 628 سنة 42ق) .

ويجدر التمييز في أثر حجية الأمر المقضى بين الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وذلك حين يكون الحكم السابق قد فصل في ذات الطلبات موضوع الدعوى اللاحقة اللاحقة ، وبين التمسك بحجية الحكم السابق كدليل اثبات أو نفى في الدعوى اللاحقة ولكن وهو ما يكون حين لا يفصل الحكم السابق في ذات الطلبات في الدعوى اللاحقة ولكن يفصل في مسألة كلية شاملة أو أساسية يتوقف على ثبوتها أو انتفائها ثبوت أو انتفاء المسألة المطروحة في الدعوى اللاحقة أو الطلبات فيها كلها أو بعضها ، إذ في كل الأحوال يتعين النظر في المسائل المطروحة في الدعوى اللاحقة على أساس احترام حجية الحكم السابق بالنسبة الى ما فصل فيه بحيث لا يكون في قضاء الحكم اللاحق أو أسانيده ما يتعارض مع قضاء الحكم السابق وهو ما سبق شرحه في شأن المسألة الكلية الشاملة أو الأساسية عند التعرض لشروط وحدة الموضوع .

والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يتعلق بالنظام العام على خلاف ما كانت تقضى المادة 405 من التقنين المدنى الملغاه بموجب قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 ، ومن ثم يجوز لصاحب الشأن التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وأن كان يقع عليه عبء اثباته بتقديم صورة رسمية من الحكم السابق الذى يتساند إليه ويكون للمحكمة أن تأمر بضم الدعوى السابقة فى سبيل التثبيت من توافر عناصر الدفع ،

ومتى كانت عناصر الدفع مطروحة على محكمة الموضوع فإنها يتعين عليها الحكم بعدم جواز نظر الدعوى ولو لم يتمسك به أى من الخصوم . ((1085/12/19) طعن (1042/19/15/5/21) منة (1062/19/5/5/21) وبأنه " أن المقرر في قضاء هذه المحكمة ان قضاء محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة لفصل فيها لا يتسع ولا يجوز معه العودة لمناقشة موضوع هذه الدعوى وما عساه ان يتصل بهذا الموضوع من وقائع . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم (1062/100) سنة (1062/100) بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى والأدلة المرددة سيدى جابر ، فإنه لا يجوزله بعد ذلك أن يعود لمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المرددة فيها ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون مشوبا بالقصور ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس " (نقض (1066/100) العند الثانى ص (1066/100) وبأنه " وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات . رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . لا ينال من حجية الحكم السابق . جواز الاستناد إليه كقرينة على ثبوت الحق محل النزاع " (نقض (1066/100) العن (1066/100) المنة (1066/100) المنة (1066/100) المنة (1066/100) المنة (1066/100) المنة (1066/100) النزاع " (نقض (1066/100) المعن (1066/100) المنة (1066/100) المنة (1066/100) المنة (1066/100) المنة (1066/100)

ويشترط للتمسك بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت أمام محكمة الموضوع وقد قضت محكمة النقض بأن : لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها في الطعن مسألة متعلقة بالنظام العام تكون واردة على ما رفع عنه الطعن شريطة توافر جميع العناصر التي تبيح الالمام بها لدى محكمة الموضوع . 1989/4/9 م نقض م – 33 – 254 – 1989/3/1 طعن 1768 سنة 53ق – 1989/4/9 طعن 2073 سنة 63ق) ، وتسرى القاعدة نفسها ولو كان الحكم السابق حكما جنائيا لأن المقرر بموجب المادة 102 من قانون الاثبات ان القاضي المدني لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله ضروريا مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائي يقتضي أن يكون هذا الحكم مقدما إليها حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقيد به من الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . (180/4/12 طعن 519).

ومع ذلك فقد قضت محكمة النقض بأن: بجواز التمسك بحجية الأمر المقضى لأول مرة أمام محكمة النقض اعمالا للمادة 249 مرافعات فقضت بأنه " إذ كانت المادة 249 من قانون المرافعات قد أجازت الطعن في الحكم إذ صدر على خلاف حكم سابق فإنه يجوز للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم انتهائي قضى على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم انفسهم في ذات النزاع وحاز قوة الأمر المقضى

سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يدفع ، سواء كانت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أم لم تكن مطروحة عليه وعلة ذلك احترام حجية الحكم السابق صدوره في نفس الدعوى إذ هي أجدر بالاحترام وهي لا يترتب على اهدارها تأييد المنازعات وعدم استقرار الحقوق لأصحابها "(1980/4/21 طعن 607 سنة 40ق – م نقض م – 31 – 1154 وبنفس المعنى في 1973/3/24 – م نقض م – 24 – 483)

ويتعين التفرقة بين حجية الشئ المحكوم فيه وبين قوة الأمر المقضى فيه ، فالأولى تثبت للحكم بمجرد صدوره من جهة قضائية لها ولاية اصداره ولو كان قابلا للطعن بإحدى طرق الطعن العادية بل ولو طعن بها عليه بالفعل ، أما الثانية فلا تثبت للحكم إلا بعد صيرورته نهائيا سواء لكونه غير قابل للطعن عليه بالاستئناف أو لفوات ميعاد الاستئناف أو للقضاء برفض الاستئناف . (يراجع في تفصيل ذلك وأثره السنهورى في الوسيط الجزء الثانى بند 342) . وحجية الشئ المحكوم فيه متى توافرت شرائطها القانونية تثبت للحكم فور صدوره في جانبها السلبى فتمنع الخصوم من معاودة اللجوء الى القضاء بدعوى جديدة فيما قضى به الحكم السابق وتوجب على القضاء في هذه الحالة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة ولكن هذه الحجية في جانبها السلبى المذكور تقف بمجرد الطعن على الحكم بالاستئناف بما يمنع من التمسك في الدعوى الجديدة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها ما لم يحكم في الاستئناف برفضه فيكتسب الحكم قوة الأمر المقضى التى يتمتع الحكم بمقتضاها بالحجية في جانبها السلبى السالف

وأيضا في جانبها الايجابي الذي يوجب على المحاكم ان تلتزم في الدعاوى الجديدة التي ترفع إليها بمسائل متفرعة عن المسألة التي قضى فيها الحكم السابق بما قضى به الحكم السابق، ويخلص من ذلك أن حجية الحكم في جانبها السلبي تثبت للحكم فور صدوره ولو كان قابلا للاستئناف، ومن ثم توجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة التي ترفع بما سبق الفصل فيه ولكن هذه الحجية تقف بمجرد رفع الاستئناف ففي هذه الحالة يمتنع الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة إلا إذا قضى برفض الاستئناف أما الحجية في جانبها الإيجابي فهي لا تثبيت إلا للحكم النهائي.

وقد جرى قضاء محكمة النقض على أن حجية الحكم تقف بمجرد رفع استئناف عنه فقد قضت بأنه " للحكم الذى يصدر من محاكم أول درجة حجية الأمر المقضى لطرفى الدعوى منذ صدوره إلا أنها حجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عنه وتظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية بما لازمه أن الركون الى هذه الحجية فى قضية أخرى قبل بلوغها مرتبة قوة الأمر المقضى تعد مدعاة لفتح باب التناقض بين الاحكام فيما لو انحصرت عنها تلك الحجية بعد ذلك ، بما يفرض على المحاكم أن تدرأ هذا التناقض لما يسره لها القانون من سبل

سواء بوقف الدعوى على تقدير ان الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب قوة الأمر المقضى ، أو بضمها الى دعوى أخرى مرتبطة أو بإحالتها الى محكمة أخرى مطروح عليها نزاع مرتبط . (1990/1/14 طعن 2412 لسنة 54ق –1984/2/9 طعن 66 مطروح عليها نزاع مرتبط . (446 – 446) . وبأنه " الحكم يكتسب حجية الأمر المقضى بمجرد سنة 50ق – م نقض م – 35 – 446) . وبأنه " الحكم يكتسب حجية الأمر المقضى برفض صدوره ولو كان قابلا للطعن وتقف هذه الحجية بمجرد استئنافه فإذا قضى برفض الاستئناف صار الحكم انتهائيا حائز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم فإن الدفاع باستئناف الحكم المدعى بحجيته يعتبر دفاعا جوهريا يصعب الحكم الالتفات عنه " (1988/4/20) .

وكانت قد قضت في ظل التقنين المدنى الملغى أى قبل استحداث المادة 116 من التقنين المدنى الحالى بأنه " لكل حكم قضائى قطعى حجية الشئ المحكمة فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة التى اصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به اذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى ان يقضى فى الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عن أن المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل ان تصدر حكمها في الدعوى ،

وقد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة في المادة 397 منه فأجاز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشئ المحكوم به ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف عن الحكم الثاني المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما طالما أن الحكم الأول لم يكن صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثاني لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التي لا تجوز مخالفتها " (1968/4/18 طعن 223 سنة 35ق – 1990/2/13 عن قض م – 19 – 797 – ويراجع 1991/2/21 طعن 220 سنة 55ق – 1971/3/2 – م نقض م – 22 – 216 – 2171/3/2 – م نقض م – 22 – 216 – 2170/3/2 – م نقض م – 22 – 216 – 257).

وعلى ذلك يتعين فهم الأحكام التى تطلق القول بأنه يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يكون الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضى ، كالشأن فيما قضت به محكمة النقض " يشترط فى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات أن يكون الحكم السابق الذى فصل فى ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم قد حاز قوة الأمر المقضى وذلك بعدم قابليته للطعن فيه بإحدى طرق الطعن العادية " (1985/4/18 طعن 1250 سنة 47ق – م نقض م – 36) ،

وانظر الدكتور أحمد ماهر حيث ينتقد القول بوقف حجية الحكم الابتدائى بمجرد الطعن عليه بإحدى طرق الطعن العادية ويرى أن هذا القول يتناقض مع القاعدة التى استحدثتها المادة 116 مرافعات فى شأن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى والتى لم يشترط ان يكون الحكم باتا أو نهائيا وأن الصحيح ان الحجية فى جانبها السلبى الذى يمنع الخصوم من معادة طرح النزاع الذى فصل فيه الحكم السابق على القضاء من جديد بحيث ان فعلوا وجب القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجديدة ، إنما تثبت للحكم فور صدوره وينفى له رغم الطعن عليه بالاستئناف ، أما الحجية فى جانبها الايجابى الذى يوجب الالتزام بمضمون الحكم فى كافة الدعاوى التى تقام بين الخصوم أنفسهم بمسائل تتفرع عن المسألة المقضى فيها فهى لا تثبت للحكم عملا بالمادة 101 من قانون الاثبات الالميرورة الحكم نهائيا .

إلا أن المتفق عليه ان قوة الأمر المقضى سواء في جانبها السلبى أو جانبها الإيجابي تثبت العكم النهائي ولو كان قابلا للطعن بالنقض أو كان قد طعن فيه بالفعل . (1984/11/7 طعن 189 طعن 47 سنة 51ق - 1981/12/19 طعن 189 سنة 346 أ.

وحجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام وقد قضت محكمة النقض بأن: قوة الأمر المقضى التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام . (1964/5/21 - م نقض م – 15 – 716) . وبأنه " على أنه لا ينال من حجية الحكم أن يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه إذ أن قوة الأمر المقضى تغطى الخطأ في تطبيق القانون وتسمو على قواعد النظام العام . (1986/4/3 طعن 1346 سنة 51ق) . كما تقول " إذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والتقدير (9/1/89 طعن 343 سنة 23ق – م نقض م – 9 – 62) ، وتطبيقا للقاعدة قضت محكمة النقض بأن: الحكم السابق صدوره من المحكمة المحال إليها الدعوى بعجم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع يحوز قوة الأمر المقضى طالما لم يطعن فيه الخصوم بطريق الطعن المقررة فيمتنع معاودة النظر فيه لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام " (52/6/6/25 طعن 2056 سنة 52ق) ، ومع ذلك قضت المحكمة في هذا الصدد بأنه " يتعين احترام قوة الأمر المقضى للحكم ولو كان صادرا على خلاف حكم انتهائي سابق حائز قوة الأمر المقضى وان سبيل إزالة هذا التعارض هو الطعن بطريق النقض على الحكم الانتهائي الأخير الصادر على خلاف الحكم السابق ، ومن ثم فليس لمحكمة الاستئناف وهي بصدد نظر النزاع المطروح عليها أن تهدر قوة الأمر المقضى للحكم الثاني بحجة صدوره بالمخالفة لحكم سابق حائز لتلك القوة بين ذات الخصوم

لأنها ليست جهة طعن على الأحكام الانتهائية التي حازت قوة الأمر المقضى " (260/5/49 طعن 260 سنة 49ق - 1988/12/20 طعن 1839 سنة 55ق) ، واعمالا للقاعدة نفسها فقضت بأنه " وإن كان صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي عنع من تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في في الصحف الرسمية إلا أنه لا يمس الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى " (1987/1/27 طعن 64 سنة 55ق -م نقض م - 38 - 178) . وبأنه " وإن كان يجوز أن يرفع الطاعن بالنقض طعنا آخر عن ذات الحكم في الميعاد ليستدرك ما فاته من أوجه الطعن إلا أنه إذا قضت محكمة النقض برفض الطعن الأول ما يستتبعه ذلك من أن يصبح الحكم الاستئنافي المطعون فيه باتا مكتسبا قوة الأمر المقضى فإن الطعن اللاحق يصبح غير مقبول احتراما لقوة الأمر المقضى التي تسمو على اعتبارات النظام العام " (1991/12/22 طعن 967 صنة 52ق - ويقارن 1985/12/26 في الطعون 563 - 582 - 565 سنة 52ق ويراجع في هذا الخصوص التعليق على المادة 252 مرافعات) . وبأنه " متى صدر الحكم نهائيا من جهة قضائية لها ولاية اصداره وجب احترام حجيته ولو خالفا قواعد الاختصاص النوعى أو القيمى " (1982/2/10 طعن 428 لسنة 49ق – 1980/3/4 طعن 944 – 1980/3/4 طعن 994 سنة 45ق – م نقض م .(701 - 31) وبأنه " لا يجوز للمحكمة ان تمنع عن الأخذ بقوة الأمر المقضى بحجة أن ذلك يتعارض مع النظام العام لأن قوة الأمر المقضى تسمو على اعتبارات النظام العام ، وعلى ذلك استقر قضاء النقض وفي حكم لها قالت إنه وإن كان يجوز للمطعون عليه ، كما يجوز للنيابة العامة ولمحكمة النقض ، أن يثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون واردا على ما رفع عنه الطعن في الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا ، ثم قضى قضاءه في الموضوع ، وكان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم في موضوع الاستئناف ، فلا يجوز للمطعون عليه أن يتمسك في دفاعه أمام محكمة النقض ببطلان الاستئناف بناء على تعلقه بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الاستئناف شكلا هو قضاء قطعى لم يكن محلا اللطعن فحاز قوة الأمر المقضى وهي تسمو على قواعد النظام العام "(نقض 1972/6/21 الطعن رقم 933 لسنة 58 في).

والحكم الصادر من القضاء المستعجل يحوز حجية مؤقتة أمام القضاء المستعجل تمنع من اعادة طرح النزاع المستعجل ما لم تتغير المراكز القانونية أو الظروف الواقعية ، ولكنه لا يحوز حجية أمام قضاء الموضوع ، ويستوى فى ذلك أن يكون الحكم المستعجل قد صدر من قاضى الأمور المستعجلة المنتدب بالمحكمة الابتدائية ، أو من القاضى الجزئى لوصفه قاضيا للأمور المستعجلة ، أو من محكمة الموضوع فى طلب مستعجل مرفوع إليها بالتبع لطلب موضوعى

وقد قضت محكمة النقض بأن : عدم اكتساب الأحكام المستعجلة قوة الأمر المقضى لا يعنى جواز آثاره موضوع النزاع من جديد متى كانت مراكز الخصوم والظروف التي صدر فيها الحكم لم تتغير ، ومن ثم فإن الحكم المستعجل الصادر على خلاف حكم مستعجل سابق في ذات المسألة التي فصل فيها يجوز الطعن فيه بالنقض عملا بالمادة - 1839 – 32 – منقض م – 1988/10/2 طعن 791 سنة 55ق – 1981/6/16 – منقض م – 32 – 1839 . ي 1985/11/22 طعن 1759 سنة 51ق) ، ومن ثم فإن الحكم المستعجل برفض الاشكال يمنع من عودة المستشكل الى القضاء المستعجل بطلب آخر مستندا الى نفس أسانيده في الاشكال السابق . (1991/12/3 طعن 2940 سنة 58ق) . وبأنه " الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة أحكام وقتية بطبيعتها فلا تكون لها حجية أمام محكمة الموضوع ، كما لا يكون لها حجية أمام القضاء المستعجل متى تغيرت المراكز القانونية أو الظروف الواقعية التي صدرت في ظلها " (1992/1/5 طعن 1078 سنة 54ق -1992/1/16 طعن 1099 سنة 57ق - 1981/6/16 طعن 1127 سنة 47ق - م نقض م - 22 – 1954/3/11 – م نقض م – 19 – 1954/3/11 – م نقض م – 32 – 1968/3/7 – م نقض م – 5 - 615) ، ومن ثم فإن الحكم المستعجل بالطرد من العين لا يحوز حجية لدى نظر دعوى منع التعرض . (1988/1/28 طعن 1629 سنة 54ق – 1980/5/14 – م نقض م - 31 - 1358) ، ويسرى ذلك ولو كان الحكم صادرا من المحكمة الاستئنافية المستعجلة . (1989/1/25 طعن 111 سنة 52ق) . وقضت بأن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى. الاستثناء. حالة عدم تغير مراكز الخصوم وظروف الدعوى. (الطعن رقم 2084 لسنة 61ق جلسة 61992/2/26). وبأنه " الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة – هي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أحكام وقتية بطبيعتها، ولا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير الظروف التي تنتفي معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى " (نقض 7/1/1992 الطعن رقم شكل الستئناف. لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع. الأحكام الصادرة في المواد شكل الاستئناف. لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع. الأحكام الصادرة في المواد موضوعية في التنفيذ حالة ان الحكمين السابقين صادران من منازعة وقتية في التنفيذ. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف. أثره. عدم اعتباره قد خالف حجية حكم سابق " (نقض 1994/2/10 الطعن رقم 3132 لسنة 55ق).

الحكم الصادر بإيقاع البيع أو بإثبات ما تصالح عليه الخصوم بمحضر الجلسة لا يحوز أية حجية لأنه وإن أعطى شكل الأحكام لا يعتبر حكما قضائيا يصدر عن المحكمة من خلال سلطتها الولائية . (يراجع 1977/3/16 طعن 668 سنة 28 م نقض م 28 ف شأن حكم إيقاع البيع . (يراجع 1981/12/10 طعن 1981/12/10 طعن 1981/12/10 ف شأن حكم إلحاق الصلح بمحضر الجلسة) .

ومتى توافرت للحكم حجية الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم من العودة الى مناقشة ما فصل فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لن يسبق التمسك بها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم وقد قضت محكمة النقض بأن : متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة الى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . (1987/5/7 طعن 688 سنة 55ق حم نقض م المنافرة عنونية من عالم المنافرة عنونية المنافرة عنونية المنافرة عنونية المنافرة عنونية المنافرة عنونية المنافرة عنونية المنافرة ا

وتطبيقا لذلك فإن القضاء برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع الى الغير يتضمن القضاء بجدية التصرف الناقل للملكية بما يمنع من التنازع بشأنه فى دعوى جديد . (1989/2/7 طعن 137 سنة 55ق – 1989/7/25 طعن 242 سنة 55ق) ، والحكم بالطرد من منزل على أساس أن شغله كان بسبب العمل يمنع من نظر طلب المحكوم عليه فى دعوى تالية بطلب ملكيته فيه باعتباره متسأجرا ولو بناء على دليل لم يسبق طرحه فى الدعوى السابقة . (1987/5/7 طعن 688 سنة 55ق – م نقض م – 38 صنة 679) ،

والحكم بعدم قبول دعوى الشفعة لوجود بيع تال يحاج به الشفيع لا يمنع من نظر دعوى الشفيع التالية بطلب الشفعة في هذا البيع الأخير . (1987/4/28 طعن 1987/4/28 سنة 56ق – م نقض م – 38 – 635) ، والحكم للعامل بأحقيته على أساس معين في قضاء عمولة ومكافأة سنوية عن مدة معينة تحوز قوة الأمر المقضى بشأن الأساس نفسه في المطالبة في دعوى تالية بالفروق المستحقة عن مدة تالية . (1987/4/26 طعن 906 سنة 25ق –م نقض م – 38 – 601) ، والحكم في دعوى الحيازة ليستله حجية في دعوى اصل الحق . (1989/6/28 طعن 1718 سنة 25ق – م نقض م – 32 – 601) ، والحكم في دعوى الحيازة ليستله حجية في دعوى أصل الحق . (1989/6/28 طعن 1718 سنة 25ق – 1981/1/28 – م نقض م – 32 مقطعى يحسم الخصومة في شأن المسئولية بما يمنع الخصوم من التنازع في أية دعوى تالية تكون هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أحد الطرفين فيها ولا يحول دون الضرورة المطالبة بتكملة التعويض .

ولكن القضاء في الدعوى بحالتها لا يحوز سوى حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين صدوره بما يمنع من طرح النزاع من جديد متى كانت ظروف الدعوى لم تتغير ولكنها لا تمنع طرحه من جديد إذا كانت هذه الظروف قد تغيرت الدعوى لم تتغير ولكنها لا تمنع طرحه من جديد إذا كانت هذه الظروف قد تغيرت 1987/12/16 طعن 1487 سنة 45ق - 1977/4/5 م نقض م - 28 - 27 - 1994/1/6 طعن 150 سنة 60ق)

وحجية الأمر المقضى تكون مطلقة في مواجهة الكافة ولو لم يكونا طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم إذا كانت المسألة التي قضي فيها تتعلق بالنظام العام ومصلحة المجتمع العامة وكانت سلطة المحكمة حيالها غير مقيدة بإدارة الخصوم وما يقدمونه من أدلة ، وتكون الحجية نسبية قاصرة على من كانوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحكم في غير هذه الحالة . فقد قضت محكمة النقض بأن : الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعية وينحصر أثر هذه القرينة في تخويل الخصوم حق التمسك بها وللمحاكم حق إثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة أو نسبية - على طبيعة نوع وموضوع المسألة التي قامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام ومصلحة المجتمع العامة أو مصالح الأفراد الخاصة ، وأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية في المجتمع وكانت سلطة المحكمة في شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من أدلة ، فإن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية ومرهونة بالتالى بإرادة الخصوم وما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية وقاصرة على أطرافها دون سواهم . (30/6/30 طعن 2051 سنة 51ق - م نقض م - 34 - 1527) . وبأنه " الحكم الذي يصدر في دعوى الحجر تكون له حجية مطلقة قبل الكافة سواء قضى برفض الطلب أو قضى بإجابته وفى ذلك تقول محكمة النقض "طلب الحجر عارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة ومصالح عامة ترجع كلها الى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة وهو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته اتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه ومن الغير وذلك بغرض القوامة عليه واخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه الى شخص المطلوب الحجر عليه ولذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه والتحفظ على أمواله والاشراف على إدارتها . لما كان ذلك الحكم يصدر في دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكفالة . (86/6/30) طعن 2051 سنة 51ق – م نقض م - 34 – 352) . وبأنه " النزاع في مواد الولاية على المال ينطوى في حقيقته على معنى الحسبة حفاظا هلى أموال ناقصى الأهلية وعديهها وليس بخصومة حقيقية " الحسبة حفاظا هلى أموال ناقصى الأهلية وعديهها وليس بخصومة حقيقية "

وكان قضاء محكمة النقض قبل ذلك قد جرى في شأن الأحكام الصادرة بصدد الحالة ومسائل الأحوال الشخصية على أن الحجية المطلقة لا تكون إلا للأحكام المنشئة للحالة كالحكم بتوقيع الحجر لأنه ينشئ حالة عدم أو نقص الأهلية ، أما الأحكام التى تقرر الحالة فلا تكون لها إلا حجية نسبية تقتصر على ما كانوا خصوما في دعوى التى صدر فيها الحكم .

(يراجع في ذلك 1976/3/10 – م نقض م – 17 – 603 – 71/1968/2 – م نقض م – 19 – 1968/2/7 – م نقض م – 15 – 1964/3/11 – م نقض م – 15 – 1964/3/11 – م نقض م – 15 – 1964/3/11 – م نقض م – 15 – 1937/11/11 – 340 في الطعن 39 سنة 7ق) .

والحكم بقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، تستنفذ به المحكمة ولايتها فإذا ألغته محكمة الاستئناف وجب عليها التصدى لموضوع الدعوى دون أن عيديها الى محكمة الدرجة الأولى. (راجع فى كل ما سلف رسالة الدكتور أحمد السيد الصاوى فى الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشئ المحكوم فيه – الدكتور عبد الرازق السنهورى فى الوسيط الجزء الثانى المجلد الأول – الدكتور سليمان مرقص فى الوافى فى اصوال الاثبات المجلد الثانى – الدكتور عبد المنعم فرج الصدة فى الاثبات – الدكتور عبد الحكم فودة فى حجية الأمر المقضى وقوته فى المواد المدنية والجنائية – المستشار عز الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز فى التعليق على قانون الاثبات – قانون الاثبات المستشار محمد عبد اللطيف والمرجع التى ذكرت فى مواضعها).

ويقع عبء اثبات الدفع على مبديه لأن الأصل أن المدعى ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعى أصلا في الدعوى أم مدعى فيها . (1977/1/12 طعن 38 سنة 45 – م نقض م – 82 – 23 ) .

وإذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة الذى كان قضى بالدفع الشكلى فإنه يتعين عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها لأنها لا تستنفذ ولايتها بالفصل فى الدفع فإن كانت محكمة أول درجة قد قضت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها . (6/1/1976 – م نقض م – 27 – 138) ، وكذلك الشأن إذا كانت محكمة الاستئناف قد ألغت حكم محكمة أول درجة درجة الذى كان قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط أمر الأداء قد قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط أمر الأداء . (2156 – 32 – 2156) .

والدفع المتعلق بالنظام العام يجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ومن ذلك الدفع ببطلان الحكم الصادر فى دعوى الافلاس لعدم اخبار النيابة كتابة بمجرد رفعها . (1991/12/20 طعن 1599 سنة 52ق) ، أو الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو القيمى أو الدفع ببطلان الحكم لصدوره على شخص توفى قبل رفع الدعوى . (1018/1979 طعن 1018 سنة 48ق – م نقض م - 00 - 050) .

ويلاحظ أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وأن كان مما يتصل بالإجراءات إلا أنه يتعلق بالنظام العام فيجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض التى يجوز لها اثارته من تلقاء نفسها . (486 - 20 - 1969/3/27 - 406 - 20 - 1969/3/27)

ويجوز النزول الضمنى عن الدفوع الشكلية ويكون استخلاص ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يلز ابداء التمسك به بكل جلسة طالما ابدى صحيحا . (11/18) 1982/11/18 طعن 707 سنة 49ق – م نقض م – 33 – (948) ، ومن ثم فإن طلب وقف الدعوى ثمانية عشر شهرا طبقا لأحكام القانون 14 سنة 1962 بعد التمسك بالدفع الشكلى لا يعد نزولا عن هذا الدفع . (1987/4/27 طعن 1202 سنة 51ق) ، والرد على الاجراء المشوب بالعيب اذلى لا يتعلق بالنظام العام بما يفيد اعتباره صحيحا يعتبر نزولا ضمنيا عن الدفع بالبطلان ، ومن ثم فإنه وان كان المشرع رتب على عدم أداء الخبير المنتدب اليمين قبل مباشرته مأموريته بطلان ما يقوم به من عمل إلا أنه بطلان لا يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن تقديم الخصم مذكرة باعتراضاته على التقرير دون الاشارة الى ذلك العيب يعتبر نزولا منه عن حقه في التمسك بالبطلان . (1977/2/9 طعن 74 سنة 43ق – م يعتبر نزولا منه عن حقه في التمسك بالبطلان . (1977/2/9 طعن 74 سنة 43ق – م التنازل الضمنى عنه أن يتمسك بذلك أمام المحكمة التى أبدى أمامها الدفع وقبل الفصل ، فإذا كانت المحكمة قد قضت بقبول الدفع فإنه يتعين التمسك به عند الطعن على ، فإذا كانت المحكمة قد قضت بقبول الدفع فإنه يتعين التمسك به عند الطعن على الحكم وإلا امتنع التمسك به . (1975/11/12) – م نقض م – 26 – 1640) .

ويجوز للمحكمة أن تقضى في الدفع على استقلال أو أن تضمنه للموضوع ، وإذا لم تفصل المحكمة في الدفع ثم قررت حجز القضية للحكم فإن ذلك يتضمن قرارا ضمنيا بضم الدفع الى الموضوع ،

ولكن يتعين على المحكمة عدم الاخلال بحق الدفاع بأن تمكن الخصوم من إبداء دفاعهم في الموضوع ، فإذا لم يكن الخصوم قد ابدوا دفاعهم في الموضوع ولم تنبههم المحكمة الى التكلم فيه كان حكمها باطلا لاخلاله بحق الدفاع . (والى بند 284 – 1979/3/27 طعن 174 سنة 450) .

وتثبت حجية الأحكام المدنية للحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية وقد قضت محكمة النقض بأن: لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدنى الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغبر من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجية على من كان خصما فيها . (11/6/1871 طعن 453 سنة 53ق – من حقوق م - 88 – 809) .

قوة الأمر المقضى للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية دون المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة . المادة 456 اجراءات . مؤدى ذلك . وجوب فصل المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية في حالة قضائها بالبراءة لعدم ثبوت التهمة في حق المتهم . مخالفة الحكم ذلك . خطأ في القانون ، وقد قضت محكمة النقض بأن : إن حق المحكمة الجنائية في الإحالة الى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يحس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني

كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها في حقه مؤثر حتما في رأى المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشئ المقضى به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 656 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهو تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهي لم تفعل وقضتبإحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية . (الطعن رقم 14321 لسنة 61ق جلسة 2000/3/13).

حجية الحكم الجنائى فقد قضت محكمة النقض بأن :طعن الطاعنة الثانية بالمعارضة في الحكم الجنائى الصادر بإدانتها وعدم الفصل فيها بعد . أثره . عدم اكتسابه قوة الشئ المحكوم به . اعتداد الحكم المطعون فيه بحجية ذلك الحكم على قالة عدم ثبوت إلغائه أو الطعن عليه . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . (الطعن رقم 4208 لسنة 86ق جلسة 1999/12/7) . وبأنه " لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية قد طعنت بالمعارضة في الحكم الجنائى الصادر بإدانتها ولم يفصل فيها بعد ،

مما لا يكون معه للحكم الجنائى قوة الشئ المحكوم به ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الجنائى الذى لازال الطعن فيه بالمعارضة مطروحا على المحكمة الجنائية قولا منه أن لم يثبت أن الحكم الجنائى لازال مفتوحا أو أنه قد ألغى أو مطعون عليه بأى مطعن ينال من حجيته ، بالمخالفة لما هو ثابت بالأوراق فإنه يكون معيبا " (الطعن رقم 4208 لسنة 68ق جلسة 1999/12/7).

## الإلزام بالتعويض رغم القضاء جنائيا بالبراءة:

البراءة من تهمة الاتلاف بإهمال فقد قضت محكمة النقض بأن: القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة اتلافه بإهمال السيارة المملوكة للطاعنة لانتفاء الخطأ . لا يحول دون مطالبته بالتعويض عن هذا الاتلاف أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية . م178 مدنى . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى أخذا منه بحجية الحكم الجنائى . خطأ . (الطعن رقم 6578 لسنة 620 جلسة 2000/2/22) . وبأنه " إذ كان الثابت من قضية الجنحة رقم 2503 لسنة 198 منفلوط واستئنافها رقم 1690 لسنة 1986 أن الدعوى أقيمت على المطعون ضده لأنه نتسبب بإهماله . فضلا عن موت واصابة كل من ....... في اتلاف السيارة المملوكة للطاعنة ....... ، وطلبت النيابة معاقبته بمواد الاتهام ، وقد حكمت محكمة الجنح المستأنفة بمنفلوط ببراءته مما أسند إليه لانتفاء الخطأ ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الماثلة لأن قوام الأولى –

بالنسبة لجريمة اتلاف المنقول بإهمال – خطأ جنائى واجب الاثبات فى حق المطعون ضده فى حين أن قوام الثانية خطأ مفترض فى حقه باعتباره حارسا للسيارة المملوكة له، وبالتالى فإن الحكم الجنائى على نحو ما تقدم لا يقيد المحكمة المدنية عند نظرها للدعوى الماثلة المرفوعة قبله بطلب التعويض عن اتلاف سيارة الطاعنة استنادا الى المسئولية الشيئية وهى مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ببراءة المطعون ضده من جريمة اتلاف المنقول بإهمال رغم انتفائها على النحو السالف فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه الطعن رقم 6578 لسنة 65ق جلسة 2000/2/22).

البراءة من تهمة إخفاء أشياء مسروقة فقد قضت محكمة النقض بأن: القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة إخفاء أشياء مسروقة لعدم كفاية الأدلة لشك المحكمة في سبق بيع الطاعنةله تلك الأشياء . مؤداه . عدم تحديد الحكم الجنائي مالكا للمضبوطات باعتبار أن الملكية ليست ركنا في الجرعة . رفض الحكم المطعون فيه دعوى الطاعنة علكيتها للمضبوطات على قالة حجية الحكم الجنائي في دعوى الملكية وارتباط القاضي المدنى به . خطأ . (الطعن رقم 5219 لسنة 56ق جلسة 6200/3/26) . وبأنه " لما كان الثابت في الأوراق – وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه – أن الحكم الجنائي ببراءة المتهم – المطعون ضده – من تهمة اخفاء الألمونيوم ، قد أقام قضاءه على احتمال أن يكون الألمونيوم المضبوط قد سبق للشركة الطاعنة أن باعته قبل وقوع الجرعة ،

مما يشير الى أن المحكمة قد خالجها الشك فى أن تكون المضبوطات متحصلة من جرية سرقة ، وهو ما يكفى لحمل القضاء بالبراءة ، وكان الحكم الجنائى – على هذا النحو لل يحدد من المالك للمضبوطات ، وما كان له أن يتعرض لذلك باعتبار أن الملكية ليست ركنا فى جرية الاخفاء المنسوبة الى المتهم ، وبالتالى ليست لازمة للفصل فيها فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد ما قضت به محكمة أول درجة من رفض دعوى الطاعنة بملكيتها للمضبوطات – على قالة حجية الحكم الجنائى الصادر ببراءة المتهم أمام المحكمة المدنية فى دعوى الملكية وارتباط القاضى المدنى فى الدعوى الماثلة بالحكم الجنائى المبنى على عدم كفاية الأدلة ، يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه مما حجبه عن بحث ملكية الطاعنة للمضبوطات " (الطعن رقم 5219 لسنة 62 جلسة 6200/3/26) .

## الحجية من النظام العام:

والطبيعى أن تكون الحجية من النظام العام ، فلا تترك السلطة القضائية على هوى الأشخاص – كل يسير بدعواه وفق سياسته الخاصة ، واتفاقهم يهدر حجية الأحكام ويجيز تجديد النزاع الذى صدرت فيه – وكان غريبا في تشريعنا السابق ألا تكون الحجية من النظام العام – فلا تملك المحكمة من تلقاء نفسها تفادى الحكم فيما سبق الفصل فيه – بينما يكون تناقض الأحكام خطأ من جانب المحكمة في تطبيق القانون يجيز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، أيا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم – خلافا للأصل العام في التشريع الذي لا يجيز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف – ونادينا في ظل القانون السابق بوجوب تعديل التشريع

لتكون الحجية من النظام العام تعتد بها المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يجوز للخصوم الاتفاق على تجديد النزاع بعد الفصل فيه ، وجاءت المادة 101 من قانون الاثبات والمادة 116 مرافعات مقرر ذلك .

وتسرى هذه النصوص على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى المرفوعة قبل العمل بقانون المرافعات الجديد . (نقض 1975/5/21 - 320 - 40) ، ولا يمنع هذا من جواز نزول من صدر الحكم لصالحه عن الحق الثابت به . (نقض 1977/5/4 الطعن رقم 278 سنة 44ق) .

ويعد الدفع الحجية - أى الدفع بسبق الفصل في الدعوى - من الدفوع بعدم القبول التي يجوز ان تبدى في أية حالة تكون عليها الدعوى عملا بالمادة 1/115 مرافعات.

وتقتصر الحجية على منطوق الأحكام القطعية الصادرة من المحاكم ، في حدود ما حسمته من خلاف بين أطرافها . (انظر في كل ما سبق دكتور أحمد أبو الوفا) .

وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ يبين من صحيفة الاستئناف أن الطاعنة أشارت فيها الى أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... سبق أن قضى بخضوع معهد المطعون ضده للضريبة على أرباح المهن غير التجارية في السنوات 1960 الى 1963 ، فإن هذا الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى يكون حجة في هذا الخصوص ومانعا للخصوم في الدعوى التي صدر فيها – الطاعنة والمطعون ضده من العودة الى مناقشة هذه المسألة فبأية دعوى تالية يثار فيها النزاع ،

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها طبقا لنص المادتين 101 من قانون الاثبات ، 116 من قانون المرافعات الحاليين ، ولا يمنع من ذلك أن يكون الحكم صادرا عن سنوات سابقة عن سنة النزاع في الدعوى المطروحة ، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكاليف التي تتحقق على مدار السنة بحيث لا تمتد الى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء ، كما لا يمنع منه عدم دفع الطاعنة صراحة بحجية ذلك الحكم طالما أن هذه الحجية باتت تتعلق بالنظام العام على ما سلف بيانه ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم خضوع معهد المطعون ضده للضريبة ودون أن يبحث حجية الحكم السابق مع ثبوتها من تأثير على النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه " (نقض جلسة 1979/11/20 المكتب الفنى السنة 30 رقم 346 ص46) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز من ثم اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرها الواقعية التي تسمح بالوقوف عليها والإلمام بها كانت مطروحة ومتوفرة لدى محكمة الموضوع ، وكان المقرر بنص المادة 102 من قانون الاثبات ان القاضي المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله ضروريا مما مفاده أن التمسك أمام المحكمة المدنية بحجية الحكم الجنائي يقتضي أن يكون الحكم مقدما إليها

حتى يتسنى لها أن تقف منه على ما تلتزم بالتقيد به من الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما سواء بالنسبة لوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية أو الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ما تقدم ، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يفيد اتصال محكمة الموضوع بعناصر الحكمين الجنائيين المشار إليهما بسبب النعى أو ما يدل على ما سبق تقديمهما إليه ، وكان لا يجدى في ذلك ما ورد بصورة المذكرة المقدمة من الطاعنين لمحكمة الاستئناف بجلسة ...... المحددة لإصدار الحكم من مجرد الاشارة الى صدور احد هذين الحكمين وتأييده استئنافيا ، كما لا يقبل منهم أن يتقدموا بعد ذلك رفق طعنهم الماثل بصورة من الحكم المذكور وشهادة ما تم في الحكم الآخر وصورة غير رسمية ادعوا أنها كانت مقدمة منهم للمحكمة الابتدائية . لما كان ذلك ، وكان ما ورد بسبب النعى لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولم تكن عناصره الواقعية مطروحة عليها ، فإنه يكون سببا جديدا لا تجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (نقض جلسة 1980/4/12 المكتب الفنى السنة 31 رقم 206 ص1069 . وبأنه " الحقيقة القضائية قرينة قاطعة على الحقيقة الواقعة وينحصر أثر هذه القرينة في تخويل الخصوم حق التمسك بها والمحاكم حق اثارتها من تلقاء نفسها ، كما يتوقف مداها - من حيث كونها مطلقة أو نسبية - على طبيعة نوع موضوع المسألة التي قامت عليها تلك الحقيقة ومدى تعلقها بالنظام العام ومصلحة المجتمع العامة أو مصالح الأفراد الخاصة ، كأن كانت متعلقة بمصلحة عامة أو كان من شأنها تقرير مراكز قانونية في مجتمع ، وإذ كانت سلطة المحكمة في شأنها غير مقيدة بإرادة الخصوم ولا مرهونة بما يقدمونه من أدلة . فإن حجيتها تكون مطلقة قبل الناس كافة أما إذا كانت متعلقة بمصلحة الأفراد الخاصة أو حقوقهم الذاتية ومرهونة بالتالى بإرادة الخصوم وما يقدمونه من أدلة فإن حجيتها تكون نسبية وقاصرة على أطرافها دون سواهم " (نقض جلسة 30/6/30) المكتب الفنى السنة 34 رقم 297 ص1527)

## أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية:

أن المعول عليه في الحكم والذي يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها ، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وفي تحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة ، والذي يعتد به منها عي الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع ولم يكن مطروحا بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضى فيه , ومن ثم فحجية الأمر المقضى لا ترد إلا على منطوق الحكم وعلى ما يكون من اسبابه مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ولازما للنتيجة التي انتهى إليها ، وتكون معه وحدة لا تقبل التجزئة ، وما ليس بلازم لتلك النتيجة لا يحوز حجية.

وما يرد في أسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه . وقد قضت محكمة النقض بأن : المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه ، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضى في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنع الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع في شأن حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها . (نقض 1975/5/21 سنة 26 ص1062) . وبأنه " قضاء الحكم هو ذات القول الفصل في النزاع في المنطوق أو الأسباب . حكم الاستجواب . اشتمال أسبابه المرتبطة بالمنطوق على فصل في تكييف العقد بأنه وصية عدم جواز عدول المحكمة عنه " (نقض 1979/12/12 الطعن رقم 687 لسنة 46ق) . وبأنه " ولما كان البين من الاطلاع على صورة الحكم المقدمة من الطاعنة في الدعوى المشار إليها بسبب النعى أن المطعون عليه اختصمها طالبا الحكم بتمكينه من الانتفاع بالشقة موضوع النزاع وتذرعت الطاعنة بأن رافع الدعوى سبق أن قبل إخلاء الشقة بإقرار صادر عنه فأجاب المطعون عليه بأنه أكره على توقيعه في ظروف خاصة تأثرت با إرادته ، وقد رفض الحكم ما ساقه المطعون عليه من دفاع استنادا الى تحرير الإقرار أثناء التحقيق الذي كانت تجريه النيابة العامة ، وأنه بذلك ينتفى عنه شبهة البطلان وأن له اثره وإن لم يصدر في مجلس القضاء . لما كان ذلك ، وكانت هذه الواقعة هي مدار ما تجاذبه الطرفان في الخصومة السالفة دفعا وردا ، وكان الأخذ بالتنازل الذي جحده المطعون عليه كافيا للقضاء برفض الدعوى فإن ما استطرد إليه الحكم –من أن المطعون عليه يعتبر مستأجرا أصليا رغم أن زوجته هي التي حرر بإسمها عقد الايجار ، وأنه يستفاد من الاقرار السالف ومن قيامه بتسليم الشقة رضاؤه الضمني بفسخ العلاقة الايجارية القائمة بينه وبين الطاعنة – ما استطرد إليه الحكم لا يعدو أن يكون تزيدا منه في مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليه ، ولم يكن به حاجة للفصل فيه ، وما عرض له في خصوصه لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه " (نقض 1978/3/29 سنة 29 ص900 نقض 184/3/31 الطعن رقم 184 لسنة 184ق) . وبأنه " ما يرد في اسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيه . فإذا كان الطاعن أقام طلب الفسخ والتعويض على أن المطعون عليه (البائع له) لم يقم بتنفيذ ما التزم به في العقد من تقديم مستندات ملكيته للعين المبيعة مما تعذر معه شهر العقد ونقل الملكية إليه ، ولم يكن من بين ما استند إليه في دعواه وجود تسجيلات أو حقوق عينية ، ومن ثم فلم يكن الفصل في الدعوى يستلزم بحث ما عسى أن يكون على العين من هذه التسجيلات والحقوق العينية ، ويكون ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن زائدا على حاجة الدعوى العينية ، ويكون ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن زائدا على حاجة الدعوى العينية ، ويكون ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن زائدا على حاجة الدعوى العينية ، ويكون ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن زائدا على حاجة الدعوى العينية ، ويكون ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن زائدا على حاجة الدعوى

•

وبالتالي فإن هذه الأسباب لا تحوز حجية ولا يجوز الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها " (نقض 1965/3/25 مجموعة المكتب الفني سنة 16 ص413 نقض 1977/3/30 سنة 27 ص820 نقض 1975/12/3 سنة 26 ص1537) . وبأنه " من المقرر أن قوة الأمر المقضى لا تتحقق من الحكم إلا ما يكون قد قضى به في منطوقه في نطاق ما كان مطروحا على المحكمة من طلبات وما يكون متصلا بهذا المنطوق من الاسباب اتصالا وثيقا بحيث لا تقوم له قامَّة إلا به . لما كان ذلك ، وكان ورثة البائع - المطعون ضدهم - لم يطلبوا في الدعوى الحكم لصالحهم بصورية العقد ، وإنما اقتصروا على التسليم بطلب المدعى فيها - صورية عقد الطاعن - وانضموا إليه فيه ، فإن هذه الأسباب لا تتضمن قضاء في صورية عقد الطاعن بين طرفيه لأن هذه الصورية لم تكن معروضة على المحكمة بل رفضا لدفاع المطعون ضدهم في الطلب الأصلى الذي كان مطروحا من المشترى بالعقد الآخر ولا تحوز حجية في الدعوى المطعون في حكمها " (نقض 1982/1/28 الطعن رقم 1480 لسنة 48ق) . وبأنه " إذ كان الحكم الصادر بإيقاع بيع العقار محل التنفيذ على الطاعنة لم يفصل في خصومة مطروحة ، وإنما تولى فيه القاضي إيقاع البيع على الطاعنة بما له من سلطة ولائية دون ان يفصل في منازعة بين الطرفين ، وكان المقرر أن مناط التمسك بالحجية المانعة من اعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها أن يكون الحكم السابق قد فصل في منازعة تناقش فيها الطرفان ، واستقرت حقيقتها بينهما به استقرارا مانعا من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين ،

وإذ لم يتحقق هنا المناط فإنه لا يكون في صدور الحكم المطعون فيه ببطلان اجراءات نزع الملكية مناقضا لحكم مرسى المزاد قضاء مخالف لحكم سابق له قوة الشئ المحكوم فيه " (نقض 1977/3/16 سنة 28 ص681).وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم لا تحوز حجية إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا منطوقه للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة ، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى أنه قضى برد وبطلان عقد الايجار بالنسبة لعبارة - الدكان رقم 7 - الواردة فيه مع تحديد جلسة لنظر الموضوع تأسيسا على ما استخلصه من الأوراق من أن الدكان المذكور مؤجر لغير الطاعن الأول ومن خلو عقد الإيجار المقدم من هذا الأخير من تلك العبارة التي يبين للعين المجردة أنها أضيفت بالعقد المقدم من المطعون عليه بمداد داكن ، فإن مؤدى الحكم المذكور - وهو لم يفصل في موضوع الدعوى أو يتناوله بأى قضاء - لا يحوز حجية إلا بالنسبة لما فصل فيه -وهو قاصر على ما ورد منطوقه - من رد وبطلان تلك العبارة الواردة بعقد الايجار ، وما ارتبط به ارتباطا وثيقا من الأسباب اللازمة لتلك النتيجة التي انتهى إليها دون ما عدا ذلك مما يكون الحكم قد أورده في أسبابه من تقريرات متعلقة بموضوع الدعوى ، ومنها ما أشار إليه الطاعن الأول بسبب النعى من قول الحكم بأن الدعوى على غير أساس من الواقع . إذ لا يعدو ذلك أن يكون تزيدا من المحكمة لا تحوز أسبابها فيه حجية الأمر المقضى " (نقض 1979/12/8 سنة 30 ص188) . وبأنه " لا حجية للحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا والتي لا يقوم المنطوق بدونها فإذا كان الحكم الصادر في التظلم من أمر تقرير صادر من مجلس نقابة المحاسبين قد اقتصر على تقدير أتعاب المطعون ضده (المحاسب) هن جميع الأعمال التي قام بها في سنوات النزاع وليس في أسبابه ما يشير الى أنه تناول تصفية الحساب بين الطرفين أو أنه خصم ما سبق أن أداة الطاعن للمطعون ضده من الاتعاب ولم تكن واقعة التخالص عنها محل مجادلة من أحد من الخصوم أو بحث من المحكمة في دعوى التظلم ، فإن هذا الحكم لا يحوز حجية في شأن التخالص المدعى به من الطاعن ولا يحول دون طلبه براءة ذمته من الأتعاب التي قدرها الحكم بدعوى يرفعها بعد صدوره " (نقض 3/2/66/3 مجموعة المكتب الفني سنة 17 ص688 نقض 1964/12/3" مجموعة المكتب الفني سنة 15 ص1091 نقض 1970/2/26 سنة 21 ص264) . وبأنه " إذ كان الحكم الصادر بالإحالة الى التحقيق لم يتضمن قضاء قطعيا له حجيته في النزاع فلا تتقيد المحكمة ما يكون قد ورد في أسبابه " (نقض 1974/6/12 سنة 25 ص1035) . وبأنه " تقدير المحكمة للدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى فلا تثريب على المحكمة الأخذ بشهادة شهود في قضية أمام محكمة اخرى ولو اطرحت تلك المحكمة التحقيق فيها " (نقض 1972/5/13 سنة 23 ص905 نقض 1981/11/24 الطعن رقم 351 لسنة 48ق).

وبأنه " إذ كان الحكم السابق قد قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بأن الدين المضمون في عقد الرهن الحيازي منبت الصلة عن الدين محل المخالصة التي تحمل ذات التاريخ ، فإن هذه الأسباب تحوز حجية الشئ المحكوم فيه ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها عملا بالمادة 2/101 من قانون الاثبات ، ولما كان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب القضاء بصحة ونفاذ عقد الرهن الحيازى المشار إليه ، وتمسك الطاعنان بسداد الدين المضمون واستدلا على ذلك بتلك المخالصة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض هذا الدفاع استنادا الى حجية الحكم السابق صدوره في دعوى الافلاس دون أن يطلب المطعون عليه الأول اعمال هذه الحجية ، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب " (نقض 1979/5/10 سنة 30 العدد الثاني ص312) . وبأنه " المنع من اعادة النزاع في المسألة المقضى فيها يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، وإذ يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير وتكون هي بذاتها الاساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية ، وكان النزاع الذي طرح على محكمة الجنح يتعلق بقبول أو عدم قبول الدعوى المدنية لأنها غير مختصة بنظرها ، وذلك تأسيسا على أن المطلوب ليس التعويض عن ارتكاب جنحة ، وكان لا علاقة لذها القضاء موضوع الدعوى الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه ، وهو قيمة الشيكات المحولة الى المطعون عليه الأول - فإن هذا الحكم لا يكون فيه افتئات على الحكم السابق لاختلاف المسألة التي قضي فيها كل منهما،

وإن استطرد الحكم السابق الى القول بأن الشيكات اسمية فلا يجوز تظهيرها ، إذ يعد ذلك منه تزيدا غير لازم للفصل في الدفع بعد قبول الدعوى المدنية أمام محكمة الجنح بعد أن أورد الأسباب التي تحمل قضاءه في هذا الخصوص " (نقض 1968/12/31 سنة 19 ص1616) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم والأسباب التي ترتبط مخنطوقه ارتباطا وثيقا وداخلة في بناء الحكم وتأسيسه ولازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة لا تقبل التجزئة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام الالتماس رقم 3947 لسنة 98ق طعنا على الحكم الصادر بإخلاء الشقة التي يستأجرها من المطعون ضده الأول تأسيسا على أنه بعد الحكم الصادر في الاستئناف تمكن من الحصول على عقد الاتفاق المؤرخ 1967/1/23 وفيه صرح له المطعون ضده بتأجير شقة النزاع مفروشة ولم يحصل على هذا الاتفاق إلا بتاريخ ..... حيث كان مودعا عند المطعون ضده الثاني لحين سداده مبلغا من المال ، ولما حصل هذا الاتفاق بادر برفع الالتماس وقدم صورة فوتوغرافية لعقد الاتفاق وقضت محكمة الالتماس بقبوله شكلا ثم قضت بتاريخ 1982/6/17 برفضه موضوعا وتأييد الحكم الملتمس فيه ، وقد أورد الحكم في مدوناته وفقا لتك الأسباب أن محكمة الالتماس لم تعول على الصورة الفوتوغرافية للمستند التى أنكرها المطعون ضده وانتهت الى عدم صحة هذا المستند وإلا كان قد ممك به الطاعن عند نظر دعوى الإخلاء ،

ومن ثم فإن هذا الحكم تناول في أسبابه المرتبطة بالمنطوق مناقشة المستند المؤرخ 1967/1/23 وطرحه لعدم صحته وهو في مقام تقدير الدليل المقدم في دعوى الالتماس ، ولما كان هذا الحكم نهائيا فقد حاز الحجية - أيا كان وجه الرأى فيه - والتي تمنع اعادة طرح النزاع بشأنه مرة أخرى باعتباره أنه قد فصل نهائيا في مسألة تجادل فيها الخصوم ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ، إذ لا يجوز طلب صحة التوقيع على محرر سبق الحكم بعدم صحته بين - ذات الخصوم - إذ الحكم في الكل الحائز للحجية منع اعادة النظر في جزء منه ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الالتماس رقم 3947 لسنة 98ق القاهرة ، فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون " (نقض 1992/11/26 الطعن رقم 1122 لسنة 58ق قرب الطعن رقم 1542 لسنة 48ق جلسة 1937/3/17 . وبأنه " العبرة في قضاء الحكم هي منطوقه وبالأسباب المرتبطة بالمنطوق في حدود قضائه الذي يستفاد من المنطوق صراحة أو ضمنا ولا يمتد الى الأسباب التي لا تتعرض لأمر لم يفصل فيه منطوق الحكم أصلا. لما كان ذلك ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جرى بوقف الاستئناف حتى يفصل نهائيا في الدعوى ، ولازم ذلك أن الحكم لم يفصل في موضوع الاستئناف بشئ ما وأن ما ذكره في أسبابه أيا كان وجه الرأى فيما إنما ذكره في معرض تسببيه لقضائه بوقف الاستئناف فلا تكون له حجية في موضوع الاستئناف ولا يعتبر قضاء فيه " (نقض 1982/12/12 الطعن رقم 282 لسنة 49ق نقض 1977/3/30 سنة 28 ص28) . وبأنه " ورود عبارة ، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، في منطوق الحكم . انصرافها الى الطلبات التي كانت محلا للبحث . عدم امتدادها الى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفعل لا صراحة ولا ضمنا " (نقض 1998/12/27 طعن رقم 210 لسنة 60ق) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قوة الشئ المحكوم فيه لا تلحق إلا مخطوق الحكم وما كان من الأسباب مرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا ، وأنه إذا عرضت المحكمة - تزيدا في بعض أسبابها - الى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى ، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه " (نقض 1982/12/21 الطعن رقم 15 أحوال شخصية لسنة 52ق) . وبأنه " مجرد إيراد قاعدة قانونية معينة في الحكم الصادر بندب الخبير دون أن يتضمن فصلا في الموضوع أو في شق منه لا يقتضي تطبيق هذه القاعدة عند الفصل في الموضوع " (نقض 1970/4/28 سنة 21 ص709) . وبأنه " من المقرر أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه وما ارتبط به من الأسباب ارتباطا وثيقا ولا تنصرف إلا الى ما فصل فيه صراحة أو ضمنا وكان محلا لبحثه ومطروحا - بين الخصوم" (نقض 1994/1/11 الطعن رقم 2508 سنة 59ق الطعن رقم 2902 لسنة 59ق جلسة 1993/12/16

لم ينشر الطعن رقم 1097 لسنة 50ق جلسة 1994/1/31 مجموعة القواعد القانونية في خمس سنوات 80 - 1985 ص678) . وبأنه " إذ كان البين من أسباب الحكم أنه قضي برفض جانب من طلبات الطاعن التي قضي له بها الحكم الابتدائي وأيد ما قضي له به في الجانب الآخر منها ، فإن منطوق الحكم إذ قضى في موضوع الاستئنافين بتعديل الحكم المستأنف على نحو ما جاء به يكون قد اشتمل على قضاء ضمنى برفض الاستئناف المقابل المرفوع من الطاعن ، وإذ كان هذا الأخير لا يدعى أن هذا الاستئناف قد تعلق بنقاط أخرى غير التي بحثها الحكم وأدلى برأيه فيها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس " (نقض 1981/2/15 الطعن رقم 835 لسنة 44ق) . وبأنه الطعن في قرار اللجنة - بشأن ضريبة اضافية - بطريق التكليف بالحضور ، ثم الطعن فيه بصحيفة أودعت قلم الكتاب. القضاء نهائيا بعدم قبول الطعن الثاني لرفعه بغير الطريق القانون . وجوب التزام محكمة الاستئناف حجية هذا الحكم ولو كان الحكم فيه قد خالف القانون أو النظام العام " (نقض 1973/3/14 سنة 24 ص404) . وبأنه " حجية الأمر المقضى . وروده على المنطوق وما به الأسباب اتصالا متمما . ما جاوز ذلك من أسباب متعلقة موضوع الدعوى لا تحوز الحجية " (نقض 1981/5/26 الطعن رقم 4 لسنة 50ق أحوال شخصية) . وبأنه " قوة الأمر المقضى ترد على منطوق الحكم وعلى ما يكون مرتبطا بهذا المنطوق من أسباب ارتباطا وثيقا بحيث لا تقوم للمنطوق قامّة بدونه . قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قيميا

والاحالة الى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين ايجار الأماكن . اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز العودة الى مناقشة هذه المسألة " (نقض 1991/11/13 الطعن رقم 537 لسنة 53ق) . وبأنه " الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بندب خبير . قطعه في اسبابه برفض خصم الدين من أصول التركة . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى . أثره . منع المحكمة من اعادة بحث هذه المسألة أو العدول عن قضائها ولو باتفاق الخصوم " (نقض 1981/1/12 الطعن رقم 974 لسنة 45ق) . وبأنه " التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروحة المرتبطة بالمنطوق. اكتسابها قوة الأمر المقضى " (نقض 1980/12/27 الطعن رقم 281 لسنة 50ق) . وبأنه " إذ كانت قوة الأمر المقضى لا تثبت إلا لما ورد به المنطوق دون الأسباب. إلا أنه إذا كانت الأسباب قد تضمنت الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق فإن ما جاء بالأسباب بعد قضاء مرتبطا بالمنطوق ومكملا له ، ويكتسب ما له من قوة الأمر المقضى " (نقض 1980/4/21 الطعن رقم 607 لسنة 40ق) . وبأنه " ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز قوة الأمر المقضى " (نقض 1975/12/31 سنة 26 ص1786 نقض 1982/1/21 الطعن رقم 516 لسنة 48ق) . وبأنه " حجية الأمر المقضى . ورودها على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالا حتميا لا تقوم له قائمة بدونها " (نقض 199/1/7 طعن رقم 373 لسنة 61ق) .

وبأنه " القضاء السابق في مسألة أساسية . اكتسابه قوة الأمر المقضى . مانع للخصوم من العودة للتنازع فيها في أية دعوى تالية . لا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل في المسألة الأساسية واردا في أسبابه . وارتباط أسباب الحكم بمنطوقه ارتباطا وثيقا . اعتبارهما وحدة لا تتجزأ يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضى " (نقض 1970/3/26 سنة 21 ص519) . وبأنه " اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى فيه سواء في المنطوق أو السباب المرتبطة به مانع للخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة لمناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديد . مثال . بشأن رفع الدعوى بانعدام قرار لجنة تقدير الأجرة عن عين سبق الحكم نهائيا بتقدير أجرتها" (الطعنان رقما 2149 ، 2167 لسنة 61ق جلسة 1992/2/26) وبأنه " أسباب الحكم الخارجة عن نطاق الدعوى وغير لازمة للفصل فيها . النعى عليها غير منتج " (نقض 1981/4/2 الطعن رقم 1344 لسنة 47ق). وبأنه " قضاء المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلا . قضاء ضمنى بجواز الاستئناف . اعتباره حائزا قوة الأمر المقضى بشأن جواز الاستئناف. الدفع بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب، والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصما حقيقيا في الدعوى ولأن المحكوم عليه قبل الحكم الابتدائي . هذا الدفع في حقيقته دفع بعدم جواز الاستئناف ، وليس دفعا بعدم القبول مما نصت عليه المادة 142 مرافعات " (نقض 1973/2/20 سنة 24 ص287) .

وبأنه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير منطوقه لما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشئ المحكوم فيه " (نقض 1983/2/13 الطعن رقم 416 لسنة 52ق نقض 1977/6/9 سنة 28 ص76) . وبأنه " التقريرات القانونية الواردة بأسباب الحكم المتعلقة بوقائع النزاع المطروح المرتبطة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضى " (نقض 1993/11/28 الطعن رقم 412 لسنة 59ق) . وبأنه " أسباب الحكم . حيازتها الحجية . شرطه . أسباب الحكم الخارجة عن نطاق الدعوى وغير لازمة للفصل فيها . لا تحوز حجية " (نقض 1983/5/22 طعن رقم 627 لسنة 48ق نقض 1982/12/16 الطعنان رقما 1321 ، 1349 لسنة 47ق) . وبأنه " القضاء نهائيا بعدم الاختصاص بنظر الدعوى وبإحالتها الى المحكمة الابتدائية المختصة بحسب قيمة الدعوى . تقيد المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بني على قاعدة غير صحيحة . تجاوز هذه القيمة للنصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية . جواز الطعن في الحكم الصادر منها بطريق الاستئناف " (نقض 1972/5/9 سنة 23 ص819) . وبأنه " لا يعيب الحكم التعارض الذي يوهم بوقوع مخالفة بين بعض أسبابه وبين البعض الآخر مادام قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح " (نقض 1982/12/19 الطعن رقم 973 لسنة 45ق نقض 1974/11/12 سنة 25 ص1213) . (ويشترط أيضا لكي يكون هذا الحكم صحيحا ألا يكون هناك تعارضا واضحا بين أسباب الحكم).

#### حجية الأسباب في الحكم الجنائي:

الأصل في الأحكام ألا ترد حجة الشئ المقضى به إلا لما كان مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير منجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . (نقض جلسة 35/4/5) . المكتب الفنى السنة 16 ص352) .

وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق ، ومن ثم فإن ما أشار إليه الحكم في أسبابه من نفى قيام الارتباط بين بعض الجرائم لا يكونله من أثر مادام لم ينته في منطوقه الى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها . (نقض جلسة مادام لم ينته في منطوقه الى القضاء بعقوبة مستقلة عن كل جريمة منها . (نقض جلسة المستأنف أن العبرة في حجية الحكم بمنطوقه لا بأسبابه وأنه لا يمكن القول بأن محكمة أول درجة قد عدلت في حكمها الذي قبلت فيه المعارضة شكلا لمجرد الاشارة في الأسباب الى ما شابه من قصور من الناحية القانونية البحتة فإن هذا التقرير يكون صحيحا في الواقع سديدا في القانون " (نقض جلسة 9/6/8/19 المكتب الفنى السنة 9 ص627) . الواقع سديدا في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسبباب إلا في كان مكملا للمنطوق ومرتبطا ارتباطا وثيقا غير منجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به – أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا من واقعة مطروحة عليها ،

فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ، فلا يهنع محكمة أخرى من ان تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وظروف وملابسات الدعوى المعروضة عليها " (نقض جلسة 1955/4/5 ربع قرن ج1 ص74 بند 477) .

وبأنه " من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق . فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به براءة المطعون ضده رغم ثبوت المتهمين في حقه لا يكونه من أثر مادام الحكم لم ينته في منطوقه الى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة في القانون " (نقض جلسة 6/6/1974 المكتب الفنى السنة 28 رقم 151) . وبأنه " لأن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة الى ما يكون من الأسباب مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به " (نقض جلسة 6/7/11/4 المكتب الفنى السنة 19 رقم 186 ص930) . وبأنه " لما كان البيان المعمول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سباق هذا الاقتناع ، فإن تزيد الحكم في معرض التدليل على ظرف سبق الاصرار بقوله أن الطاعن أطلق على المجنى عليه طلقتين وهو خارج عن سباق تدليله على ثبوت تهمة القتل – لا يمس منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها مادام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كاذبة بذاتها لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك لحمله ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك

وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المعاينة اسفرت عن وجود جثة المجنى عليه على حافة الطريق المجاور لأشجار البرقوق البرى وهو ما يتفق مع ما أورده الحكم بيانا للواقعة وما حصله من اقوال الشهود ، ومن ثم فإن النعى على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون بدوره على غير سند " (نقض جلسة 1977/2/14 المكتب الفني السنة 28 رقم 54 ص240) . وبأنه " حجية الشئ المحكوم فيه إنما ترد على منطوق الحكم وعلى أسبابه المكملة للمنطوق والمرتبطة به . فإذا كان الحكم المنقوض قد قضى معاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة جرائم الشروع في قتل واحراز سلاح نارى واحراز ذخيرة وبرفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم في أسبابه أنه برأ المتهم منها ومن جريمة قتل مماثلة ، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق ومرتبطة به ارتباطا وثيقا غير منجزئ وترد عليها قوة الأمر المقضى وتمنع من محاكمة المتهم عنها أو اعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليها من الخصوم " (نقض جلسة 957/10/9 المكتب الفني السنة 18 رقم 193 ص955) . وبأنه " الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا متد أثرها إلى الأسباب إلا لما يكون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير منجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به " (نقض جلسة 1968/1/22 المكتب الفنى السنة 19 رقم 13 ص72) .

وبأنه " ومن المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما الأحكام هي بما ينطق به القاضى في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التي يدونها في حكمه الذي يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق " (نقض جلسة 140 / 1977/5/30 المكتب الفني السنة 28 رقم 140 ص663).

حجية الحكم الجنائى بالبراءة للشك في أدلة الاتهام فقد قضت محكمة النقض بأن: الحكم الجنائى ببراءة المتهم (الطاعن) للشك في أدلة الاتهام. مؤداه. ابتناؤه على عدم كفاية الأدلة. اكتسبه حجيته أمام المحكمة المدنية. أثره. امتناعها عن قبول الادعاء بخلاف ما قضى به. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالتعويض تأسيسا على ثبوت الخطأ في جانبه بالمخالفة لحجية الحكم الجنائى. مخالفة للقانون وخطأ. (الطعنان رقما 5200 لسنة 69ق ، 556 لسنة 70ق جلسة 1/2001). وبأنه " إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بتاريخ 1/11/18 في القضية ....... سنة الثابت مركز المنيا والذي قضى ببراءة المتهم (الطاعن في الطعن الأول) من جريمة إحداث العاهة بإبن المطعون ضده الأول قد تأسس على الشك والريبة لدى المحكمة في أدلة الاتهام ، مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، فيحوز حجية أمام المحكمة المدنية تمنعها من أن تعود وتجيز الاجعاء بخلاف ما قضى

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد بحث مسئولية الطاعن في الطعن الأول عن إحداث العاهة بإين المطعون ضده الأول منتهيا الى ثبوت الخطأ في جانبه ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض بالمخالفة لحجية الحكم الجنائي فإنه يكون قد خاف الفانون وأخطأ في تطبيقه " (الطعنان رقما 5200 لسنة 69ق ، 556 لسنة 70ق جلسة واخطأ في تطبيقه " (الطعنان رقما 5200 لسنة 69ق).

عدم اكتساب القرارات الولائية للحجية فقد قضت محكمة النقض بأن: القرارات الولائية. عدم حيازتها حجية ولا يستنفد القاضي سلطته بإصدارها اختلافها عن الأعمال القضائية التي تتولاها المحاكم. (الطعن رقم 1029 لسنة 64ق جلسة 2000/12/4). وبأنه " الأوامر التي يصدرها القاضي بماله من سلطة ولائية في غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي سلطته باصدارها، ومن ثم فهي تختلف عن الأعمال القضائية التي التي تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانونا بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائي هو حكم له خصائص معينة وأوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها في الأمر الصادر من القاضي عند قيامه بالعمل الولائي " (الطعن رقم 1029 لسنة 64ق جلسة 2000/12/4)).

لا تنقضى الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم باتا فقد قضت محكمة النقض بأن: صدور الحكم الجنائى حضوريا ببراءة المتهم المطعون ضده (الرابع) من تهمة الاتلاف بإهمال لا تنقضى به الدعوى الجنائية. علة ذلك. عدم اعتباره حكما باتا إلا من اليوم التالى لانتهاء مدة العشرة أيام المقررة للطعن فيه من النيابة العامة

عملا بالمادتين 3/402 ، 1/406 اجراءات جنائية أو باستنفاد طرق الطعن فيه . (الطعن رقم 606 لسنة 70ق جلسة 2/001/5/13 . وبأنه " لما كان الحكم الجنائي الصادر حضوريا بتاريخ 6/5/1992 – ببراءة المتهم (المطعون ضده الرابع) من تهمة الاتلاف بإهمال المحرر عنها محضر المخالفة 926 لسنة 1992 الأقصر – لا تنقضي به الدعوى الجنائية لأنه ليس حكما باتا ، ولا يعد كذلك إلا بعد فوات مدة العشرة أيام المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون عملا بالمادتين 3/402 ، 6/40 من قانون الإجراءات الجنائية ، أو باستفاد طرق الطعن فيه ، وكان من غير الثابت في الأوراق أن النيابة العامة قد استعملت حقها في استئناف الحكم المذكور ، فإنه يكون باتا بتاريخ 6/5/192 وتنقضي به الدعوى الجنائية في هذا التاريخ والذي يبدأ من اليوم التالي له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية – ثلاث سنوات – ومتى كان الثابت في الأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 1/5/5/14 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم المبتدائي المؤيد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم المطعون فيه قد أساب في قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس " (الطعن رقم 606 لسنة 700 ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس " (الطعن رقم 606 لسنة 700 لسنة 700) .

#### نطاق الحجية ومداها

#### (أ) من حيث الأشخاص:

حجية الحكم الصادر في موضوع قابل للتجزئة بالنسبة لمن لم يطعن في هذا الحكم . فقد قضت محكمة النقض بأن : القضاء لصالح الطاعن بصحة ونفاذ عقد البيع سند الدعوى على المطعون ضدهم . استئناف المطعون ضدها الأولى وحدها دون باقى المطعون ضدهم هذا الحكم . مؤداه . صيرورته نهائيا بالنسبة للآخرين وحيازته قوة الأمر المقضى في شأن صحة التعاقد عن نصيبهم في الأرض المبيعة دون نصيب المطعون ضدها الأولى فيها لقابلية موضوع الدعوى للتجزئة . تعلق ذلك بالنظام العام . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى برمتها . خطأ . (الطعن رقم 4073 لسنة 63ق جلسة 6201/5/20) . وبأنه " لما كان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد حكمت – لصالح الطاعن على المطعون ضدهم بجلسة 83/3/31 بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1986/5/14 الصادر من مورثهم ببيعه له الأرض الزراعية ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1965/5/14 الصادر من مورثهم ببيعه له الأرض الزراعية مقداره ألف جنيه ، فاستأنفت المطعون ضدها الأولى وحدها هذا الحكم دون باقى المطعون ضدهم فإن الحكم المشار إليه يكون نهائيا بالنسبة للآخرين ويحوز قوة الأمر المقضى في شأن صحة التعاقد عن نصيبهم في الأرض المبيعة دون نصيب المطعون ضدها الأولى فيها باعتابر أن موضوع الدعوى يقبل التجزئة ،

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها – بعد أن حكم برد وبطلان عقد البيع سند الدعوى – في حين أنه كان يتعين عدم المساس بالحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة لنصيب المطعون ضدهم – عدا الأولى – بعد أن صار هذا الحكم نهائيا في شأنهم وحاز قوة الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه " (الطعن رقم 4073 لسنة 63ق جلسة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه " (الطعن رقم 4073 لسنة 63ق جلسة ).

### (ب) من حيث الحق المتنازع عليه:

الحجية لا تكون مانعة من معاودة طلب الفسخ لذات السبب طالما أن الحجية هنا كانت تقف عند حد وقد زال هذا الحد وقد قضت محكمة النقض بأن: الحكم برفض دعوى الطاعنة (البائعة) بفسخ عقد البيع المؤسسة على عدم الوفاء بباقى الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها. اقتصار حجيته على حق المطعون ضدهما (المشترين) قت صدوره في حبس باقى الثمن لإخلال الطاعنة بإلزامها بتقديم مستندات الملكية. أثره. جواز معاودتها رفع دعوى الفسخ لذات لذات السبب

متى قدمت مستندات الملكية . مؤداه . تقديمها الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها قار النزاع من ملاكه الأصليين وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة . عدم تعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها بنقل الملكية مما يزول به الحق في الحبس . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . خطأ وقصور . (الطعن رقم 4452 لسنة 63ق جلسة 2001/6/20) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... المؤيد بالاستئناف رقم ...... أنه قضى برفض دعوى الطاعنة بفسخ عقد البيع مثار النزاع المؤسسة على عدم الوفاء بباقى الثمن لعدم تقديمها مستندات ملكيتها بما يقوم به حق المطعون ضدهما في الدفع بعدم التنفيذ ، وكانت حجية الحكم على هذا النحو إنما تقف عند حد أنه وقت صدوره لم يكن للطاعنة حق طلب فسخ العقد لإخلالها بالتزامها بتقديم مستندات الملكية بما يعطى المشترين الحق في حبس باقى الثمن ، ومن ثم فإن هذه الحجية لا تكون مانعا لها من معاودة طلب الفسخ لذات السبب متى قدمت مستندات الملكية التي يكون من شأنها تمكين المطعون ضدهما من تسجيل عقدهما –

بحسبان أن حق المشترى في حبس الثمن يبقى ما بقى سببه قامًا ، وينقضى بانقضائه ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد قدمت لمحكة الموضوع الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائها عقار النزاع من ملاكه الاصليين والمالكين بعقد مسجل وصحيفة الدعوى الصادر فيها الحكم مشهرة ،

وهى مستندات صالحة للتسجيل من شأنها نقل الملكية الى المطعون ضدهما إذا ما دعيا الطاعنة الى الجهة المختصة للتصديق على امضائها ، أو تحصلا على حكم بصحة التعاقد الصادر لهما ،

وإذ لم يعرض الحكم المطعون فيه لدلالة تلك المستندات بشأن تنفيذ الطاعنة لالتزامها في شأن نقل الملكية ، مما يزول به الحق في الحبس ، وقضى بتأييد الحكم المستأنف القاضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى سالفة البيان ، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره الى الخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 4452 لسنة 63ق جلسة 2001/6/20) .

# (ج) ما يعد تجاوزا لنطاق الحجية:

حجية الحكم الجنائى فى جريمة التبددي . اقتصارها على تسلم الطاعن جهاز المطعون ضدها على سبيل الأمانة لمقتضى قائمة المنقولات وامتناعه عن ردها . عدم حيازة الحكم الحجية فيما إذا كانت تلك المنقولات مازالت تحت يده وبقاؤه بالتالى ملتزما بتسليمها أم لا . عرض الطاعن المنقولات عليها وانذارها باستلامها ورفضها ذلك .

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بقيمة المنقولات إعمالا لحجية الحكم الجنائى. أثره. تجاوزه لنطاق هذه الحجية مما حجبه عن بحث امكانية تنفيذ التزامه عينا من عدمه . خطأ وقصور . (الطعن رقم 1744 لسنة 70ق جلسة 2001/5/30) . وبأنه " لما كانت حجية الحكم الجنائى الصادر في جريمة التبديد قاصرة على أن الطاعن تسلم جهاز المطعون ضدها على سبيل الأمانة بمقتضى قائمة المنقولات وامتنع عن ردها ولا يحوز الحجية فيما إذا كانت هذه المنقولات مازالت تحت يده ،

ومن ثم يظل ملزما بتسليمها للمطعون ضدها أم لا بحسبانها ليست من المسائل التى نظرها الحكم الجنائى ، وكان الثابت من الصورة الرسمية للمحضرين رقمى ...... المرفقين بالجنحة رقم .... مستأنف ....... التى كانت ضمن مفردات الدعوى أمام محكمة الموضوع أن الطاعن عرض المنقولات المبينة بالقائمة على المطعون ضدها وأنذرها باستلامها أكثر من مرة إلا أنها رفضت الاستلام ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بقيمة المنقولات إعمالا لحجية الحكم الجنائى يكون قد تجاوز تلك الحجية وحجبه ذلك عن بحث الالتزام الأصلى المقرر بنص المادتين 203 فقرة (أ) ، 341 الحجية وهو تنفيذ الالتزام عينا وما إذا كان ممكنا أم لا مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب . (الطعن رقم 1744 لسنة 70ق جلسة تطبيق القانون والقصور في التسبيب . (الطعن رقم 1744 لسنة 70ق جلسة

### حجية الأحكام الوقتية

الحكم الوقتى هو الحكم الذى يقوم على وقائع قابلة بطبيعتها للتغيير والتبديل ، وهذا الحكم يحوز الحجية الكاملة ما لم تتغير الظروف والاعتبارات التى بنى عليها الحكم . (نقض 1972/5/24 - 23 - 1003) .

وإنها هذا الحكم لا يحوز أية حجية عند نظر الدعوى المتعلقة بأصل الحق . لأن هذه الدعوى تختلف موضوعا وسببا عن الدعوى المستعجلة .(يراجع نقض 1971/1/19 - 18 - 22 - 17 ونقض 1967/2/23 - 18 - 485)

وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 لسنة 96ق استثناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 لسن 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه ، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأول على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليسله أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقى الشركاء جميعا ، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التى اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع فى نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقى الشركاء جميعا ،

وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله " إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 لسنة 1978 وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استنادا الى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعى - المدعى ضده الأول - بموجب عقد بيع قضي في الدعوى رقم 5083 لسنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم بتاريخ 1976/1/24 برقم 555 لسنة 1976 لم تفرز بعد وأنه لازالت على الشيوع " ، ولما كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا في الموضوع ، وبالتالي يحوز حجية الأمر المقضى ، فمن ثم يجوز للمدعى - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع ، وذلك طبقا لما أورده الخبير في تقريره ، وكان ما أورده الخبير في تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعني ببحث مدى موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول الى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . \_(الطعن رقم 150 لسنة 60ق جلسة 4/1/69 الطعن رقم 2973 لسنة 59ق جلسة 1993/12/3 . وبأنه " المنازعة الموضوعية والوقتية في التنفيذ ماهية كل منهما . الحكم الصادر في منازعة موضوعية في تنفيذ حكم مستعجل . لا حجية له أمام محكمة الموضوع " (الطعن رقم 539 لسنة 50ق جلسة 1981/4/4) وبأنه " الحكم برفض الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق هو بعينها لم تتغير ، ولما كان الثابت أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى الماثلة على ورث الطاعنين بذات الطلبات في الدعوى السابقة - والتي قضى فيها بعدم قبولها بحالتها - دون أن يطرأ تغيير عن ظروف الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى تأسيسا على مجرد القول بأن الحكم السابق ليست له حجية في الدعوى الحالية لأنه لم يفصل في موضوعها ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (نقض 1977/4/5 سنة 28 ص897 نقض 1982/4/15 الطعن رقم 890 لسنة 49ق) . وبأنه " تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجرة لتخلفها عن سداد الأجرة . قضاء محكمة الموضوع بإعادتها بعد وفائها بالأجرة المستحقة أمامها . صحيح على ذلك " (الطعن رقم 339 لسنة 50ق جلسة 1981/4/4).

وبأنه "الأمر الصادر على عريضة لا حجية له عند نظر دعوى الحق . اختلافه عنها في موضوعه وسببه ، نطاق حجية الأمر . عدم تجاوزها نطاق حجية أحكام القضاء المستعجل " (نقض 1980/5/31 الطعن رقم 672 لسنة 41ق) . وبأنه "القول بأن الاستئناف الوصفى يعتبر وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا تتقيد به المحكمة عند نظر استئناف الموضوع إنها يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من اجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الاعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه " (نقض 1964/1/16) المكتب الفنى سنة 15 ص98) , وبأنه "الأحكام الصادرة في دعاوى الحضانة ذات حجية مؤقتة . بقاؤها طالما أن دواعى الحضانة وظروف الحكم لم تتغير " (نقض 69/4/30).

وكذلك الحال بالنسبة الى الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة ، فهى تحوز حجية مؤقتة ، ولا تحوز الحجية عند نظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، لأن الدعوى الأخيرة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحيازة . (نقض 1945/3/22 مجموعة عمر 4 ص593) وقد قضت محكمة النقض بأن : المنع من اعادة نظر في المسألة المقضى فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين . المقصود بها . الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى الملك . (الطعن رقم 2685 لسنة 58ق جلسة .

وبأنه " الحكم الصادر في دعوى منع التعرض. لا حجية له في دعوى الملك. ما يقرره الحكم السابق توافر أركان الحيازة لا يقيد المحكمة عند الفصل في اصل الحق وغير مانع للخصوم من مناقشة الملكية في دعوى تالية " (الطعن رقم 603 لسنة 56ق جلسة 1992/5/26).

والحال كذلك بالنسبة للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان له حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعى التى أدت الى عدم قبولها وتزول بزوالها وقد قضت محكمة النقض بأن : إذ كان البين من مدونات الحكم رقم 4537 لسنة 96ق استئناف القاهرة أن المطعون ضده الأول سبق أن أقام على الطاعنين الدعوى رقم 628 لسن 1978 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتمكينه من استلام الأرض محل النزاع مفرزة على سند من تملكه لها بعقد بيع سجل الحكم الصادر بصحته ونفاذه ، وقد قضى فيها بعدم قبولها لرفعها قبل الأول على سند من أن ما اشتراه هو أرض شائعة وليسله أن يطلب التسليم مفرزا قبل حصول القسمة إلا بموافقة باقى الشركاء جميعا ، فإن هذا الحكم يحوز حجية تمنع من نظر الدعوى المطروحة التى اتحدت معها أطرافا ومحلا وسببا ما لم يثبت حصول قسمة رضائية أو قضائية بين الشركاء ووقوع المبيع في نصيب البائع للمطعون ضده الأول أو موافقة باقى الشركاء جميعا ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه – أنه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدئ من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على قوله " إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة والقاضى بإلغاء الحكم المستأنف رقم 628 لسنة 1978

وعدم قبول دعوى المستأنف ضده - المطعون ضده الأول - لرفعها قبل الأوان استنادا الى أن قطعة الأرض المملوكة للمدعى – المدعى ضده الأول – محوجب عقد بيع قضي في الدعوى رقم 5083 لسنة 1974 مدنى كلى شمال القاهرة بصحته ونفاذه وسجل الحكم ﺑﺘﺎﺭﯾﺦ 1976/1/24 ﺑﺮﻗﻢ 555 ﻟﺴﻨﺔ 1976 ﻟﻢ ﺗﻔﺮﺯ ﺑﻌﺪ ﻭﺃﻧﻪ ﻻﺯﺍﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻴﻮﻉ " ، ﻭﻟﻤﺎ كان الأمر كذلك فإن هذا الحكم لا يعدو أن يكون فصلا في الموضوع ، وبالتالي يحوز حجية الأمر المقضى ، فمن ثم يجوز للمدعى - المطعون ضده الأول - أن يقيم دعوى أخرى لذات الموضوع سيما أنه وقد تم إفراز ملكيته من الشيوع ، وذلك طبقا لما أورده الخبير في تقريره ، وكان ما أورده الخبير في تقريره هو أن الأرض المبيعة للمطعون ضده الأول - وعلى خلاف عقده - مفرزة على الطبيعة وهو ما ليس مؤداه موافقة باقي الشركاء أو حصول قسمة بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع بينهم ، فإن الحكم المطعون إذ عول على هذا التقرير وحده في قضائه برفض الدفع المبدى من الطاعنين بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون أن يعنى ببحث مدى موافقة باقى الشركاء أو حصول قسمة بينهم ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضده الأول الى طلبه مناقضا بذلك الحكم السابق يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 150 لسنة 60ق جلسة 1994/1/6 ونقض 1978/1/3 سنة 29 ص72 ونقض 1977/4/5 سنة 28 ص1997) .

وكذلك يجب أن يلاحظ أن الحكم بعدم قبول الدعوى بالحالة التي هي عليها يكون له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفعها أول مرة

وتحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التى انتهت بالحكم السابق هى بعينها لم تتغير . (نقض 1994/6/21 سنة 45 الجزء الثاني ص1080) .

ويعد الحكم الذي يصدر على المدين حجة على دائنه شريطة ألا يكون صادرا بناء على غش أو بناء على اهمال مدينه أو تواطؤ بين المدين خصمه فى الدعوى أو بناء على إهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه أو بناء على تعمد خسارة الدعوى وقد قضت محكمة النقض بأن : تمثيل المدين دائنه العادى فى الخصومة . إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنه فى حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذى للدائن على أموال مدينه . لا عمل لهذه الحجية فيما يتعلق بأولوية دائن المدين على بقية دائنى ذات المدين . مؤداه . التفاضل بين دائنى المدين لا يمثلهم فيه المدين . علة ذلك . مثال بشأن الحكم الصادر للمستأجر ضد المؤجر لا يحتاج به مستأجر آخر لذات العين من نفس المؤجر الذى لم يكن طرفا فى الحكم . (الطعن رقم 2930 لسنة و5ق جلسة 1994/4/21) . وبأنه " الدائن الذى لا يختصم فى الدعوى التى ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلا فيها بمدينه ، وبالتالى فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة الى الحكم الذى يصدر فيها على مدينه فتمتد الهد حجيته ، وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناء على غش

وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على اعمال مدينه اهمالا جسيما في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى اضرارا به ، ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون ساريا في مواجهته " (الطعن رقم 2902 لسنة 59ق جلسة 12/26).

# حجية أحكام المحكمة الدستورية

من المقرر أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية هي بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها وإنما ينصرف هذا الأثر الى الكافة وتلتزم بخها جميع سلطات الدولة . فالنصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها لا تنفذ إلا من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية .

وإذا كان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، ليس واجب الأعمال بذاته – وإنها هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا فيما يستنه من قوانين ، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب المشرع لدعوته وأخرج هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة منضبطة تنقلها الى مجال العمل والتنفيذ . (الطعن رقم 2083 لسنة 58ق جلسة 1993/11/24) .

وعلى ذلك فصدور حكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم . مادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . عدم المساس بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت من قبل بحكم حاز قوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة التقادم .

وقد قضت محكمة النقض بأن : إن النص في المادة 187 من الدستور على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك محوافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب " ، مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون أنه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به الى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل منه تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فيسرى حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره " ، يدل – وعلى ما افصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير الرجعية التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، المقضى بعدم دستورية لعيب لحق اجراءات اصداره واسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القضائي بعدم دستوريته ان تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقانون القديم ولم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي

وذلك تحقيقا للعدالة والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بالقانون المشار إليه سواء من ممكن منهم من استصدار حكم بات قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ، ومن لم يتمكن من ذلك ، وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهى فيه العمل به وإنما حدد لها يوم نشره أي في وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية ما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذي يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها على سند من أن الطاعن طلقها في 1980/10/6 ، دون رضاها ولا بسبب من قبلها يكون قد انتهى الى نتيجة صحيحة في القانون ، ولا يعيبه أنه لم يعرض في قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 وسريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته والذى امتنع تطبيقه عليها من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية في 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور في الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى في الدعوى وأن لمحكمة النق أن ترد الحكم الى الأساس الصحيح في القانون . (نقض 1987/4/28 سنة 38 الجزء الأول ص651).

وبأنه " أن النص في المادة 187 من الدستور على أنه " لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك محوافقة أغلبية مجلس الشعب، مفاده أنه ولئن كان الأصل في القانون انه لا يسرى إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به الى حين إلغائه إلا أنه يجوز للسلطة التشريعية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والمصلحة العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها أن تخرج على مبدأ عدم رجعية التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضي . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 ، وذلك عدا حكم المادة (23 مكررا) فتسرى حكمها من اليوم التالي لتاريخ نشره " ، يدل - وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد استهدف بتقرير ما الرجعية لأحكامه التي جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات اصداره واسناد سريانها الى تاريخ نشر الحكم القاضي بعدم دستوريته ان تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التي تكونت فظل العمل بالقانون القديم والتسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التي قننت بالقرار بالقانون المشار إليه

سواء من ممكن منهم من استصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته ، ومن لم يتمكن من ذلك وهو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد -رغم تضمنه في الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم - اليوم التالي لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير باعتباره اليوم الذي ينتهى فيه العمل به ,إنما حدد لها يوم نشره أى في وقت كانت احكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته في توفير الاستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافي العيب الذي شاب اجراءات اصداره واخضاع الوقائع الناشئة في ظله للقواعد الماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حاز لقوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكانت المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذي يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الاعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية وأن ترفع هذا الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان ، وأوجبت عليها ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعة زوجها وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها ، وهي في جملتها ذات القواعد التي كانت مقررة في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى الاعتراض على الطاعة قد اكتفى بالقول أنها اصبحت غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها

وتحجب بذلك عن الفصل في موضوع الاعتراض على الطاعة ومن اعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها فإنه يكون قد شابه القصور في التسبيب الذي أدى به الى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول للطعن " (نقض 1987/4/28 سنة 38 الجزء الأول ص656) . وبأنه " وحيث إن المحكمة العليا اصدرت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1971 حكما في الدعوى رقم 5 لسنة 1ق بعدم دستورية الفقرة السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 المشار إليها ، فانفتح بذلك باب الطعن في قرارات مجالس المراجعة – ما لم تكن المراكز القانونية والوقائع السابقة على تاريخ صدور الحكم المذكور قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى - ذلك أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم نفاذها من تاريخ نشر هذه الأحكام في الجريدة الرسمية وتكون ملزمة لجميع جهات القضاء منذ هذا التاريخ ، ليس في المستقبل فحسب وإنما بالنسبة الى الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص ، ويستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدورها بحكم حاز قوة الأمر المقضى ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا ، واعمالا لنص المادة 48 فقرة ثالثة من القانون المذكور التي تقضى أنه " ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ." . لما كان ذلك ،

وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر وتقيد في قضائه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الدعوى رقم 194 لسنة 13ق المقضى فيها بعدم جواز الطعن في قرار مجلس المراجعة الصادر بتاريخ 1964/7/14 بتحديد اجرة الأعيان موضوع النزاع ، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعى عليه بالتفاته عن التفرقة بين الدفع الشكلي الموضوعي ، غير منتج ولا جدوى منه ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن " (نقض 1986/4/30 سنة 37 الجزء الثاني ص508) . وبأنه " وحيث إن النص في المادة 175 من الدستور على أنه " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها القرابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح ، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين في القانون " ، والنص في المادة 178 منه على أن ط تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية ، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار " ، والنص في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أنه " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " ، يدل - على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور هذا الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته عا ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون من اليوم التالي لنشره لا يجوز تطبيقه مادام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها . لما كان ذلك ، وكانت بعض أحكام هذه المحكمة قد ذهبت الى عدم تطبيق الحكم بعدم دستورية نص لازم للفصل في النزاع إذا صدر بعد صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يتعين العدول عن هذا الرأي والأخذ بالرأي الأول واعمال ذلك الحكم اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية على الطعون المنطورة أمام محكمة النقض ، وحيث أنه لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حكمت في القضية رقم 116 سنة 18ق المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (33) بتاريخ 1997/8/14 والاستدراك المنشور بذات الجريدة بالعدد رقم (38) بتاريخ 1997/9/18 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير

وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الايجار اقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل " . مما مؤداه - أن الامتداد القانوني لعقد الايجار المنصوص عليه في المادة 29 آنفة الذكر اصبح مقصورا على الأشخاص الوارد بيانهم – بيان حصر – في الفقرة الأولى من تلك المادة وهم الزوجة والأولاد وأى من والدى المستأجر وهم الأقارب من الدرجة الأولى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها - شقيقة للمستأجر الأصلى - أي قريبة له نسبا من الدرجة الثانية ، فلا تستفيد من امتداد عقد ايجار شقيقها طبقا للمادة 29 سالفة الذكر - سندها في الاستفادة من هذا الامتداد إليها -وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف اعمالا لحكم المادة 29 آنفة البيان المقضى بعدم دستوريتها ، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن " (الطعن رقم 777 لسنة 61ق جلسة 1999/5/18 الهيئة العامة مدنى) . وبأنه " تقدير الحكم اتعاب المطعون ضده المحامى . تعويله في ذلك على عدة عناصر مجتمعة منها مرءة الموكل رغم سبق القضاء بعدم دستورية هذا العنصر . أثره . فساد الحكم " (الطعن رقم 3340 لسنة 67ق جلسة 1999/3/25) . وبأنه " وحيث لما كان لمحكمة النقض ولكل من الخصوم والنيابة اثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الأوراق

ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وكان النص في المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 - على أن " أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم لتاريخ لنشر الحكم " ، يدل على أن عدم جواز تطبيق النص منذ اليوم التالي لنشر الحكم هو الأثر المباشر للحكم بعدم الدستورية ، وهذا التكليف بالامتناع عن تطبيق النص موجه للكافة ، فيسرى على الدعاوى المطروحة على المحاكم - ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية - والقول بغير ذلك يعتبر تقييدا لمطلق النص ، وتخصيصا لعمومه ، وخروجا عن صريح عبارته ، لأن الحكم بعدم الدستورية قد كشف عن وجود عيب خالط النص منذ نشأته أدى الى انعدامه منذ ميلاده بما ينفى صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص ، كما كشف عن وجود حكم قانوني مغاير واجب الاتباع كان معمولا به عند صدور النص الباطل بات يتعين على المحاكم والكافة اعماله التزاما بحجية الحكم الصادر بعدم الدستورية ، ولا محل لقياس الأثر المباشر لصدور حكم بعدم الدستورية ، على الأثر المباشر لصدور تشريع جديد ينسخ تشريعا سابقا ..... لأن الإلغاء يرد على نص صحيح وهو لا يؤدى الى عدم جواز تطبيقه بعد إلغائه،

بل يبقى على المحاكم والكافة واجب تطبيق النص الملغى على الروابط القانونية التي وقعت في نطاق سريانه الزمني احتراما لمبدأ سيادة القانون الملغى ذاته ومبدأ ..... عدم جواز تطبيق النص الجديد بأثر رجعي ، أما عدم جواز تطبيق النص المقضى بعدم دستوريته فأمر يحتمه صريح نص المادة سالفة البيان ويوجبه احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات ، فإذا ما تعارضت احكام الدستور من تلك التشريعات ، وجب اعمال أحكام الدستور واهدارها ما دونها واعتبارها كأن لم تكن ، وهو ما أكده المشرع حين أصدر القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 معدلا لذلك النص فنشر هذا التعديل في العدد 28 من الجريدة الرسمية الصادرة يوم 1998/7/17 بالصيغة الآتية : ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر أسبق ، ولأنه لا يتصور ان يكون للحكم بعدم الدستورية أثر أسبق من أثره الكاشف فقد بادر المشرع ونشر استدراكا في اليوم التالي بتاريخ 1998/7/12 بالعدد 28 مكررا (ب) بالجريدة الرسمية جاء فيه أن كلمة "أسبق" وردت على سبيل الخطأ المادي ، وحتى يؤكد ان المقصود بالتاريخ الآخر أنه تاريخ لاحق وليس سابقا نشر في العدد ذاته - وعلى خلف المعتاد - المذكرة الايضاحية للقرار حيث ورد فيها " أن امتداد أثر الحكم بعدم الدستورية الى الماضي بحيث يحكم الروابط السابقة على صدور الحكم هو نتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة " ، ولا يغير من ذلك أن القرار ذاته بعد أن اثبت هذه الحقيقة حاول الانتقاص منس يادة احكام الدستور ثم تأذن بإعمال اثره لفترة من الزمن ، فتجيز تطبيق النص في تاريخ لاحق على كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وأخلى الطاعنة من العين محل النزاع لاحتجازها مسكنا آخر بذات المدينة دون مقتض فطعنت الطاعنة على هذا الحكم وتمسكت بعدم احتجازها لمسكن آخر ، وإذ حكمت المحكمة الدستورية في الطعن رقم 56 لسنة 18ق بعدم دستورية الفقرة الأولى في المادة 8 من القانون 49 لسنة 77 التي تحظر احتجاز الشخص لأكثر من مسكن في البلد الواحد دون مقتض وبسقوط نص المادة 76 من ذلك القانون فيما تضمنته من تأثيم للاحتجاز ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1997/11/27 ، وهو ما لازمه وجوب الالتزام بالأصل العام في حرية التعاقد وحق المستأجر وحده في تقدير المقتضي الذي يبرر تعدد مساكنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة لبحث باقى اسباب الاستئناف " (نقض 1998/10/26 الطعن رقم 522 لسنة 64ق) . وبأنه " الحكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره . مادة 3/49 من قانون المحكمة الدستورية . انسحاب هذا الأثر الى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا بالحقوق التي استقرت لحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن ما فيها النقض . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . التزام محكمة النقض باعماله من تلقاء نفسها

وجواز اثارته أمامها . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العقار تأسيسا على أن المدعين البالغين وقت فرض الحراسة على والدهم من بين الخاضعين للحراسة تبعا لأبيهم . م2/1 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة . قضاء المحكمة الدستورية من بعد بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين والورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة ونشره . لازمة . نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون " (طعن رقم 1312 لسنة 67ق احوال شخصية جلسة 22/2/299). وبأنه " صدور حكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره . عدم جواز تطبيقه إلا اعتبارا من اليوم التالي لنشره الحكم . مادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . مؤدى ذلك . عدم مساسه بالحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضى . مثال بشأن عدم دستورية المادة 55 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 " (نقض 1/31/1993 الطعن رقم 1980 لسنة 54ق) . وبأنه " إن النص المادة 1/41 من الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس ، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص اة النيابة العامة ، وذلك زفقا لأحكام القانون ، مؤداه أن أي قيد يرد على الحرية الشخصية بوصفها حقا طبيعيا من حقوق الانسان لا يجوز اجراؤه إلا في حالة من حالات التلبس

كما هو معرف قانونا أو بإذن من السلطة المختصة ، وإذ كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يفيض على المتهم الحاضر اذلى توجد دلائل كافية على اتهامه بالجريمة ، فإن لم يكن حاضرا ، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمرا بضبطه واحضاره ، وكانت المادة 46 من القانون ذاته تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا ، ومن ثم فإنه إذا أجاز القانون القبض على شخص ، جاز تفتيشه ، وإن لم يجز القبض عليه ، لم يجز تفتيشه ، وبطل ما أسفر عه القبض والتفتيش الباطلين " (الطعن رقم 23765 لسنة 67ق جلسة 1/1/2000 جنائي) . وبأنه " السلطة القضائية . استقلالها عن باقى السلطات . لها وحدها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي " (الطعون أرقام 6773 ، 6968 ، 6993 لسنة 63ق جلسة 2/4/12 ). وبأنه " الحكم بعدم دستورية نص تشريعي . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره انسحاب هذا الأثر على الوقائع كافة ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية . م49ق المحكمة الدستورية . الوجود الفعلى للنص وظهوره ، محظهر النص القانوني الواجب الاتباع خلال الفترة من تاريخ نفاذه الى تاريخ الحكم بعدم دستوريته. يرتب أثرا عرضيا على التصرفات القانونية مقدار تأثيره على إرادة الأفراد الذين خدعهم وجوده . وجوب اعتباره عند تقييم هذه التصرفات تمهيدا لتطبيق النص القانوني الصحيح المتفق مع الدستور . علة ذلك " (الطعن رقم 1160 لسنة 67ق جلسة 1977/10/4) . وبأنه " الحكم بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 . مؤداه . عدم جواز اعتبار الاجارة التي تستند إليه صحيحة ونافذة في حق المؤجر ولو كانت سابقة على نشر الحكم بعدم الدستورية . عدم اعتباره مانعا من بحث أثر وجود النص وظهوره بمظهر النص الدستورى على إرادة المستأجر الذى التزم به . اعتقاده بمشروعية التأجير من الباطن وعدم اتجاه نيته الى مخالفة القانون أو الشرط المانع الوارد بالعقد . أثره . انتفاء قصد المخالفة أحد عناصر الخطأ الموجب لإخلاء المستأجر الأصلى للتأجير من الباطن " (الطعن رقم 1160 لسنة 67ق جلسة 1999/10/4) . وبأنه " قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية م15 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بهذا القضاء وقضاؤه ببطلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لتوقيعها من محام كان يعمل مستشارا بمجلس الدولة اعمالا لهذه المادة المقضى بعدم دستوريتها على قالة عدم سريان هذا القضاء بعدم الدستورية على الماضي وجريان مقتضاه من اليوم التالي لتاريخ نشره . خطأ . علة ذلك " (الطعن رقم 781 لسنة 63ق حلسة 2000/5/30).

وبأنه قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 3 مكررا ، 3 مكررا (2) من ق107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى المعدل بالقانونين 34 لسنة 1978 ، 13 لسنة 1984 . مؤداه . زوال الأساس القانوني لفرض الضريبة على الأراضى الفضاء غير المستغلة . قضاء الحكم المطعون فيه استنادا لتلك المادتين المقضى بعدم دستوريتهما برفض دعوى الطاعن بطلب إلغاء الربط الضريبي على أرضه الفضاء غير المستغلة . مخالفة للقانون . " (الطعن رقم 5896 لسنة 5896 علسة 5896 علسة 5896) .

قواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام ومخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم وقد قضت محكمة النقض بأن: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد الاختصاص القيمى وإن كانت تتعلق بالنظام العام ، إلا أن مخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم متى صدر من جهة قضائية لها الولاية في اصداره . (نقض 1994/6/21 سنة 45 الجزء الثاني ص1080) . وبأنه " قضاء المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها قيميا بنظر النزاع واحالته الى المحكمة الجزئية تأسيسا على أن عقد الإيجار ورد على أرض فضاء ومحدد المدة . صيرورة هذا القضاء نهائيا لعدم استئنافه . اثره . عدم جوازه العودة الى مناقشة طبيعة العقد ومدته . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك جواز الطعن فيه بالنقض " (الطعن رقم 2972 لسنة 55ق جلسة 1994/2/20) .

الحكم بعد الاختصاص نوعيا والإحالة يكتسب قوة الأمر المقضى وقد قضت محكمة النقض بأن: قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص نوعيا والاحالة الى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين ايجار الاماكن اكتساب الحكم قوة الأمر المقضى . أثره . عدم جواز العودة الى مناقشة هذه المسألة . (الطعن رقم 3177 لسنة 59ق جلسة1994/3/23) .

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى . أثره . امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم . (الطعن رقم 422 لسنة 63ق جلسة 1/1/1994 الطعن رقم 422 لسنة 58ق جلسة 1/1/1994) .

القضاء بعدم الاختصاص والإحالة بحسب قيمة الدعوى تتقيد به المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون . (نقض 1972/5/9 سنة 23 ص828 نقض 1982/5/4 الطعن رقم 865 لسنة 49ق) . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الاستئناف رقم 56س 10 المنصورة مأمورية الزقازيق المضموم صورته ملف الطعن أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى واحالة الدعوى الى محكمة الزقازيق المكلية للفصل فيها ، وكان من المقرر أن القضاء الصادر بالاختصاص أو بعدم الاختصاص حجيته قاصرة على ذلك ولا تهتد الى موضوع الدعوى ،

ومن ثم فإن الحكم الصادر في هذا الصدد لا يجوز حجية الأمر المقضى في الموضوع ويكون النعى في هذا الصدد على غير أساس . (نقض 1983/4/17 الطعن رقم 1761 لسنة 49ق). وبأنه " لما كان الحكم بعدم الاختصاص القيمي والاحالة الى المحكمة المختصة - وفقا لنص المادة 110 من قانون المرافعات ينهى الخصومة كلها فيما يفصل فيه ويحسمه بصدد الاختصاص ولا يعقبه حكم آخر في موضوع الدعوى من المحكمة التي أصدرته ، ومن ثم يكون قابلا للاستئناف في حينه ، فإن لم يستأنف أصبح نهائيا والتزمت به المحكمة التي قضى باختصاصها ولو خالف حجية حكم سابق لها في هذا الشأن أو بني على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون ، لأن قوة الأمر المقضى تعلو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان حكم محكمة السيدة زينب الجزئية الصادر في 1980/6/11 بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى وبإحالتها الى محكمة جنوب الابتدائية قد حاز قوة الأمر المقضى ، وهو ما يتعين معه على المحكمة الأخيرة أن تلتزم به وتنظر الدعوى ولا تقضى فيها بعدم جواز نظرها - لسبق الفصل فيها بحكم الاحالة الذي اصدرته في 1950/12/3 - وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على تأييد الحكم المستأنف مع ما ينطوى عليه من إهدار لقوة الأمر المقضى التي حازها حكم الإحالة الأخير ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه " (نقض 1987/12/29 الجزء الثاني ص1191 سنة 38 المرجع السابق) . القضاء بعدم الاختصاص والإحالة . قضاء منه للخصومة كلها . جواز الطعن فيه على استقلال . عدم الطعن فيه . أثره . وجوب تقيد المحكمة المحال إليها ولو خالف صحيح القانون . امتناع الجدل من بعد في مسألة الاختصاص . (نقض 1881/5/31 الطعن رقم 408 لسنة 448 نقض 1981/1/11 الطعن رقم 52 لسنة 50ق) .

قضاء المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة الابتدائية لخضوع العين المؤجرة لقوانين الإيجار . اكتساب الحكم حجية الأمر المقضى . أثره . عدم جواز العودة الى مناقشة أمر خضوع العين لقوانين الإيجار . (الطعن رقم 1172 لسنة 47ق) وبأنه "قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى والإحالة الى المحكمة الابتدائية . قضاء منه للخصومة أمامها . عدم الطعن في هذا القضاء . أثره . صيرورته حائزا قوة الأمر المقضى . مؤداه . تقيد المحكمة المحال إليها به ولو كان مبنيا على قاعدة خاطئة . عدم جواز اثارة مسألة الاختصاص أمام المحكمة المحال إليها " (الطعن رقم 1023 لسنة 62 جلسة 1028/18/19) . وبأنه " وإن كان المشرع بنصه في المادة 110 من قانون المرافعات على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المحلمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية .. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ، وقد هدف الى تبسيط الإجراءات في صدد الأحكام المتعلقة بالاختصاص ولو كان ولائيا إلا أنه متى كانت المحكمة المحال إليها الدعوى قد سبق لها القضاء بعدم اختصاصها بنظر النزاع لخروجه عن ولايتها ، ولو يطعن الخصوم في هذا الحكم بطرق الطعن المقرة قانونا

فإن قضاءها في هذا الشأن يصير حائزا قوة الأمر المقضى ويمتنع عليها معاودة النظر فيه ، وذلك لما هو مقرر من أن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فد التزم هذا النظر وأيد قضاء المحكمة الابتدائية بعدم جواز نظر الدعوى المحالة فيها من محكمة القضاء الإدارى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 261 لسنة 1974 تنفيذ سيدى جابر بعدم اختصاص محكمة سيدى جابر ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكمة القضاء الإدارى وصيرورة هذا الحكم حائزا قوة الأمر المقضى لعدم استئنافه من الخصوم ، وكان ما قرره الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكفى لحمل قضائه ، فإن النعى على ما استطرد إليه في أسبابه من أن هذه الحالة تعد من حالات التنازع السلبى للاختصاص مما تختص بنظره المحكمة الدستورية العليا – أيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ، ومن ثم يضحى هذا النعى برمته على غير أساس " (نقض 25/6/1986 سنة 37 العدد الثاني ص764 ، 765) . وبأنه " حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف واعادة القضية الى محكمة الدرجة الأولى محكمة الاستئناف واختصاص محكمة الاستئناف التقيد به أمام المحكمة المحال إليها " (الطعن رقم 199 لسنة 24ق جلسة 242/1/1881)

يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته وقد قضت محكمة النقض بأن: لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أصبحت متعلقة بالنظام العام وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات ، إلا أنه مازال للمحكومله الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه ، وقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهى بهذا التنازع النزاع الذي تناوله الحكم ، وإذ كان الثابت أن الطاعن وباقى ملاك الأراضي التي نزعت ملكيتها قد تقدموا بطلبات الى محافظ البحيرة المطعون ضده الثاني لإعادة النظر في التقديرات السابقة لقيمة الأراضي المنزوعة ملكيتها فأحال تلك الطلبات الى مجلس مدينة دمنهور - المطعون ضده الأول - الذي شكل لجنة لفحص الموضوع انتهت في تقريرها الى اقتراح رفع التقدير الى مبلغ 1 جنيه ، 750 مليما للمتر المربع الواحد ، وقد وافق المطعون ضده الأول على هذا الاقتراح وأصدر قرارا برفع التقدير الى السعر الذي اقترحته اللجنة ، كما أصدر المطعون ضده الثاني القرار رقم 6 لسنة 1971 أقر فيه التقديري الجديد ، فإن مفاد ذلك نزول المطعون ضدهما عن التقدير السابق فيزول معه القرار الصادر من لجنة الاعتراضات في شأنه " (نقض 1977/5/4 سنة 28 ص1146

لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتوسيع تفسير القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه وقد قضت محكمة النقض بأن: القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه. ضيقة التفسير. وجوب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. أثره. اختلاف السبب أو الموضوع أو الخصوم في الدعوى الثانية. وجوب التقرير بأن لا قوة للحكم الأول. القضاء في دعوى سابقة بتثبيت ملكية مورث الطاعنين لجزء من عقار النزاع. عدم تنازع الخصوم فيها حول كل العقار تنازعا جديا وبحثه من جميع نواحيه. اثره. عدم حيازة هذا القضاء. حجية الأمر المقضى بالنسبة لملكية العقار جميعه. جواز رفع الطاعنين خلفا لمورثهم دعوى تالية بالمطالبة بهذه الملكية ضد نفس الخصوم. (الطعن رقم 3759 لسنة 62 جلسة تالية بالمطالبة بهذه الملكية ضد نفس الخصوم. (الطعن رقم 3759 لسنة 63 جلسة 1999/1/14

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لخطأ مادى ورد به على خلاف حكم سابق . (الطعن رقم 524 لسنة 559 جلسة 1997/4/2 . وقد قضت محكمة النقض بأن : صدور الحكم المطعون فيه من محكمة الدرجة الأولى في مادة مستعجلة وصيرورته نهائيا بعدم استئنافه والجائز طبقا للمادة 220 مرافعات . عدم جواز الطعن عليه بالنقض ولو توافرت فيه إحدى حالاته . (الطعن رقم 2108 لسنة 51ق جلسة 2/1995) . وبأنه " جواز الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكما سابقا حاز قوة الأمر المقضى .

شرطه. أن يكون الحكم الثانى قد صدر انتهائيا تمشيا مع الأصل العام من عدم جواز الطعن بالطرق غير العادية لإى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ولو انقضت مواعيد الطعن فيها بالطرق العادية " (الطعن رقم 2108 لسنة 51ق جلسة 95/2/29)

.

القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب أى حجية أمام القضاء المدنى أو الجنائى وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى الجرعة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجرعة ، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضده ارتكابه للجرعة للأسباب التى أوردها واطمأنت إليها المحكمة ، فإن النعى عليه بقالة مخالفته للأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ مع ما لهذا الأمر من حجية تسرى مسرى قوة الشئ المحكوم فيه يكون غير سديد ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى التفتت عن طلب ضم أصل الشكوى الإدارية المرفق بها أسباب الأمر الصادر بالحفظ اكتفاء بصورة الشكوى المقدمة من الطاعنين سيما وأنهما لم يتمسكا بهذا الطلب أمام الهيئة الجديدة التى نظرت الدعوى وأصدرت الحكم المطعون فيه وإن كانا قد أبدياه أمام هيئة سابقة فلا يكون لهما أن يطالبا هذه الهيئة بالرد على طلب لم يبد أمامها . (نقض 1987/1/29 سنة 38 الجزء الأول ص168 جنائى) . وبأنه "من المقرر بنص المادتين 454 من قانون الإجراءات أن قوة الأمر المقضى

سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجرعة المبلغ عنها حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجرعة " (نقض 1/1/800 سنة 31 ص17 جنائي) . وبأنه " من المقرر أن القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة ، وإنها تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة بحالتها الى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدنى" (الطعون أرقام 1697 ، 1723 ، 1760 مدنى) .

 وبأنه " إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن حصل من أسباب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... ما يفيد أن المطعون عليه كان خصما للطاعنين اللتين أقامتاها ضده بطلب إلزامه الأجرة المتأخرة وأنه نازع في قانونية الأجرة المتعاقد عليها طالبا اخضاعها للتخفيض المقرر بالتشريع الاستثنائي ، وأن المحكمة ندبت خبيرا هندسيا لتحديد تاريخ إنشاء العين المؤجرة وتخفيض أجرتها طبقا للقوانين المتعاقبة ، وإذ تقاعس المطعون عليه عن دفع أمانة الخبير وطلب العدول عن الحكم بندبه اكتفاء بما قدمه من مستندات والحكم في الدعوى بحالتها فقد حكمت بإلزامه بالأجرة المتأخرة وفقا للقدر المتعاقد عليها ، تبعا لخلو الدعوى مما يغني عن بيان تاريخ إنشاء العين المؤجرة وما تطمئن إليه بصدد ذلك ، وكان مؤدى ذلك أن المطعون عليه أثار نزاعا في تلك الدعوى حول مدى خضوع أجرة عين النزاع لقواعد التخفيض المقررة بقوانين الإيجار ، وأن الطرفين تناقشا في هذه المسألة وتناولا بشأنها المستندات ، وأن المطعون عليه اكتفى في الثبات مدعاه بتلك المستندات ، ومن ثم فإن المحكمة إذا انتهت من تمحيص المستندات المقدمة من الطرفين الى أن الدعوى خالية من الدليل على توافر أسس التخفيض المطلوب وقضت تبعا لذلك بإلزام المطعون عليه بالأجرة المتعاقد عليها ، بما تكون معه هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا

بحيث لا تقوم له قامَّة بدونها ، وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من قوة الأمر فإنها تكون قد حسمت النزاع حول مسألة عدم خضوع الأجرة المتعاقد عليها للتخفيضات القانونية بما لا يجوز لطرفيها العودة الى مناقشتها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لن تسبق إثارتها ، لا يغير من ذلك ما ذهب إليه الحكم كتبرير لرفض الدفع من أن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى الأولى لم يحسم حقيقة الأجرة المتنازع عليها لأن قوة المقضى إنها تثبت لما انتهى إليه الحكم النهائي في شأن الوقائع المتنازع فيها ، وعلى أساس مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية والمسألة الأساسية التي حسمها الحكم الأول وعلى ما سلف بيانه وهي مدار النزاع في الدعوى الماثلة ، أن الأجرة المتفق عليها بالعقد هي الأجرة القانونية إذ لم تكف مستندات الدعوى لتطبيق قوانين التخفيض الاستثنائية وهو ما يحاول المطعون عليه اثارته من جديد . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (نقض 1978/1/18 سنة 29 ص248) . وبأنه " إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... قد فصل في النزاع بين الطاعن الثامن المطعون ضده حول خصم ضريبة الدفاع عن أرباحه في السنوات 1957 الى 1964 وقرر وجوب خصمها ، وكانت حجية الأحكام مقصورة على من كان طرفا فيها ، فإن هذا الحكم الذي أصبح نهائيا يكون حائزا قوة الأمر المقضى في خصوص اعتبار ضريبة الدفاع ضمن التكاليف الواجبة الخصم ، ومانعا للخصوم في الدعوى التي صدر فيها . الطاعن الثامن والمطعون ضدها – من العودة الى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ، ولا منع من ذلك أن يكون الحكم صادرا عن سنوات سابقة على سنوات النزاع في الدعوى الماثلة ، لأن نطاق مبدأ استقلال السنوات الضريبية لا يتعدى جانب الأرباح والتكالبف التي تحققت على مدار السنة بحيث لا يمتد الى غيرها من السنين السابقة أو اللاحقة عليها إلا فيما نص عليه القانون استثناء " (نقض 1979/1/30 سنة 30 العدد الأول ص446) . وبأنه " من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين وهي تكون كذلك إذا كانت هذه المسألة المقضي فيها نهائيا أساسية لا تتغير ، ,ان يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينها بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا ، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى الثانية بين نفس الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 392 سنة 1980 مدنى جزئي ابشواي ، والذي أصبح نهائيا بالحكم بتأييده استئنافيا والصادر بين نفس الخصوم قد قضى بطرد المطعون ضده من منزل التداعى تأسيسا على أن سبب شغلهله كان علاقة العمل بينه وبين الطاعن والتي ثبت للمحكمة انتهاؤها دون أن تعول على ما اثاره المطعون ضده بتقرير الخبير في تلك الدعوى من أنه يشغل المنزل المذكور ،

تبعا لاستئجاره لأرض زراعية مملوكة للطاعن فإنه يكون بذلك قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن سبب شغل هذا المنزل وحاز قوة الأمر المقضى في هذه المسألة بما يمنع الخصوم من التنازع فيها بالدعوى الحالية ، إذ أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة الى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأى دعوى تالية يثور فيها هذا النزاع ، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها . لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى المطعون ضده بتمكينه من المنزل فإنه يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الطاعن والمطعون ضده وحاز قوة الشئ المحكوم فيه مما يتعين معه نقضه دون حاجة الى بحث باقى اسباب الطعن " (نقض 1987/5/7 سنة 38 الجزء الأول ص679) . وبأنه " أن النص في المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ، ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى مضى المدة قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابي ، إلا أن الشارع استثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب، إذا لم يحصل إعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين المدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، على النحو السالف تجليته . لما كان ذلك ، وكان الحكم بالتعويض المؤقت – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى حاز قوة الأمر المقضى ، وإن لم يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجابيا وسلبا ، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقصر الدين اذلى أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له دلالة عليه بل عتد الى كل ما يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا وتعيينا لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى ، فبات عنوانا للحقيقة . لما كان ما تقدم ،

وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1974/2/30 صدر الحكم في الجنحة رقم 1973/689 بندر الجيزة وقضى غيابيا بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا ، وقد أعلن الحكم في 1974/11/11 وسلم لرئيس نيابة الجيزة لإعلان المتهم بالطريق الدبلوماسي في مقر اقامته بالمملكة المتحدة ، وقد جرى بهذا الاعلان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية ، وكان الثابت من الشهادة من الشهادة المودعة بالأوراق المؤرخة 1978/6/10 أن المتهم لم يطعن على الحكم بأى طرق الطعن ، وكانت مواقيت الطعن في الحكم قد انقضت ، ومن ثم صار الحكم في الدعوى المدنية نهائيا ، وحاز بذلك قوة الأمر المقضى ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ودين التعويض في اصله ومبناه ، ولا يبقى - الحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره وهو ما انتهى إليه في نتيجته ، بما يكون تعييبه بمخالفة القانون أو القصور على غير أساس " (نقض 1984/4/29 الطعن رقم 528 لسنة 50ق جلسة 1984/4/29) . وبأنه" إذ كان يبين من الحكم الصادر في الدعوى الابتدائية أنه عرض في أسبابه للخلاف الذي قام بين الطرفين حول تقادم ضريبة التركات ورسم الأيلولة المطالب بها من المطعون ضدها وبت في هذا الخلاف بقضائه بتقادم الضريبة ورسم الأيلولة مثار النزاع ، وكان قضاء ذلك الحكم في هذه المسألة الأساسية وقد صدر نهائيا وحاز قوة الشئ المحكوم فيه عنه الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها تلك المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها

فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض دعوى الاسترداد الماثلة والتي أقيمت من الطاعنين بعد صدور الحكم بتقادم الضريبة ، على أن الوفاء من الطاعنين بدين الضريبة – كان اختياريا رغم أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان هذا الوفاء كان سابقا على الحكم بتقادم الضريبة المذكورة ، يكون قد أعاد النظر في ذات المسألة التي فصل فيها الحكم المشار إليه ، وناقض ذلك الحكم الذي سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الشئ المحكوم فيه مما يتعين معه نقضه " (نقض 1979/6/19 سنة الموقف الخيرى ، حوزته قوة الأمر المقضى في هذه المسألة . أثره . منعه الخصوم من الوقف الخيرى ، حوزته قوة الأمر المقضى في هذه المسألة . أثره . منعه الخصوم من التنازع بأى دعوى تالية تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر . لا عبرة باختلاف الطلبات في الدعويين " (نقض 1998/12/24 طعن رقم 1979 لسنة 63ق) وبأنه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن المنع من اعادة طرح النزاع في المسألة المقضى فيها ، يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ، ولا تتوافر هذه الوحدة الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعا مانعا وأن تكون هي الثانية بين نفس الخصوم ،

وكان البين من الاطلاع على القرار الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ ..... أنه لم يصدر في خصومة ما بل صدر بناء على الطلب الذي تقدم به المطعون ضده الثانى لنيابة الأحوال الشخصية للإذنله ببيع عشرة أفدنة من المساحة التي يمتلكها نجله القاصر ، والتي باعهاله توفيقا لأوضاع ملكية الأسرة طبقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ، وأنه قرر في التحقيقات التي أجرتها النيابة أن هذا البيع كان تبرعا منه لنجله القاصر ، وقد صدر قرار المحكمة متضمنا الإذنله بالبيع مزادا دون أن يتضمن في منطوقه ، أسبابه أية اشارة لما اذا كان عقد البيع سند ملكية القاصر الصادر له من الولى الشرعي يعتبر بيعا بعرض أو هبة مستترة ، وبدون أن يكون أطراف الخصومة الحالية – المشترون لقدر من هذه الأطيان من الولى الشرعي أو صدور قرار الإذن بالبيع . فإن هذا القرار لا يحوز حجية تمنع هؤلاء الخصوم من أن يطرحوا على القضاء النزاع حول حقيقة وطبيعة العقد الصادر من الولى القاصر وذلك للفصل فيه ، ويكون الحكم المطعون فيه حين قضي بأن عقد بيع الأطيان الصادر من الولى لابنه القاصر يستر هبة له من والده فإنه لا يكون قد خالف قضاء سابقا حائزا قوة الأمر " (نقض 1980/1980 الطعن رقم 957 لسنة 49ق) وبأنه " رفض طلب التعويض عن الفصل قد أصبح نهائيا . لا خطأ . "

(نقض 1980/2/16 الطعن رقم 32 لسنة 44ق) . وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال فترة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية لذات الأساس في الدعوى السابقة . وجوب التقيد بحجية الحكم السابق " (نقض 1980/1/20 الطعن رقم 421 لسنة 43ق) . وبأنه " القضاء النهائي في مسألة اساسية يترتب على ثبوتها أو نفيها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه . مانع من التنازع بطريق الدعوى والدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوتها أو انتفائها بين نفس الخصوم . القضاء النهائي الصادر بين نفس الخصوم باستحقاق الطاعن ريع ذات الأرض المطالب بريعها في الدعوى التالية عن مدة مغايرة . حوزته قوة الأمر المقضى في المسألة الأساسية في الدعويين وهو القضاء بالريع لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالربع عنها . قضاء الحكم المطعون فيه في هذه المسألة . مخالفة القانون " (نقض 1999/1/31 طعن رقم 1042 لسنة 62ق) . وبأنه " المسألة الواحدة إذا كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه ، فإن القضاء يحوز قوة الأمر المقضى في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الصادر بتاريخ 1970/1/15 في الدعوى رقم 3544 سنة 1968 عمال جزئي الاسكندرية والذي أصبح نهائيا بالحكم بتأييده في الاستئناف رقم 90 لسنة 1070 عمال الاسكندرية بتاريخ 1970/4/5 – والصادر بين نفس الخصوم قد قطع باعتبار أجر الطاعن يشمل يدل انتقال ثابت بواقع جنيه واحد يوميا ، وباستحقاقه له تأسيسا على أنه أجر ثابت زيد الى راتبه ، ويحتفظ به بصفة شخصية عملا بالمادة 90 في فقرتها السادسة من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 ، وقضى بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع الى الطاعن قيمة متجمد هذا البدل منذ تاريخ توقفها عن صرفه في 1964/8/21 حتى 1964/8/21 فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى سواء بالنسبة للمدة التى بدأت من 1964/3/11 حتى 1964/8/21 حتى 1964/8/21 الى المطالب بها في الدعوى الأولى ، أو في المدة الثانية التى بدأت من 1970/5/31 الى الاسكندرية ، إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بها في الدعوى رقم 775 سنة 1970 عمال كلى الاسكندرية ، إذ لا عبرة باختلاف المدة المطالب بالبدل عنها في هاتين الدعويين ، مادام الأساس فيهما واحدا وهو الأساس الذى قطع فيه ذلك الحكم باعتبار أن أجر الطاعن يشمل البدل المذكور وأنه يستحقه " (نقض 1979/4/21 سنة 30 العدد الثاني ص351) . وبأنه " القضاء بصحة العقد يتضمن حتما أنه غير صورى وصحيح ومن شأنه نقل الملكية ومانع للخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة للمناقشة في هذه المسألة التى فصل فيها بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها في الدعوى الأولى أو أثريت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها " (نقض 1966/3/10 سنة 17 ص186) .

وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق المطعون ضدها راتبا شهريا في الوقف عن فترة معينة بعد صدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف على غير الخيرات. وجوب التقيد بحجية هذا القضاء على الفترة اللاحقة لصدوره " (نقض 1978/2/23 الطعن رقم 263 لسنة 45ق). وبأنه " الفصل نهائيا في مسألة تجادل فيها الخصوم في دعوى سابقة -مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم في أي دعوى تالية تكون هذه المسألة بذاتها الأساس لما يدعيه أحدهما من حقوق مترتبة عليها . لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين " (نقض 1979/1/11 الطعن رقم 1021 لسنة 45ق) وبأنه " فصل الحكم في مسألة كلية شاملة يحوز حجية الأمر المقضى بين الخصوم أنفسهم في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها بالحكم السابق" (نقض الطعن رقم 779 لسنة 48ق) . وبأنه " حيث إن الحكم المطعون فيه قد 1982/4/12 الطعن رقم  $^{779}$ خلص الى أن المرحوم ...... - سلف الشركة الطاعنة - كان يضع يده على قطعتى الأرض محل النزاع على سبيل الاستئجار من الحكم الصادر ضده في الدعوى رقم 1529 لسنة 1959 مدنى عابدين ، والذي أقام قضاءه بإلزامه بأجرتهما على أنه يستأجر هاتين القطعتين من ملاكها سلف المطعون عليه بموجب عقد الإيجار الذى تضمنه الإقرار المؤرخ 1954/11/20 سالف البيان ، فإنه يحوز حجية الأمر المقضى بالنسبة للشركة الطاعنة في شأن قيام علاقة ايجارية بين سلفه المذكور وسلف المطعون عليهن في شأن هاتين القطعتين " (نقض 1987/12/30 سنة 38 الجزء الثاني ص1203) . وبأنه " قوة الأمر المقضى . مناطها . الفصل في مسألة شاملة . لا يحول دون معاودة النظر فيها في دعوى تالية متى تغير الخصوم " (نقض 1981/3/14 الطعن رقم 1268 لسنة 48ق) . وبأنه " المانع من اعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين . لتوافر هذه الوحدة يلزم أن يكون المسألة المقضى فيها نهائيا مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول ، وتكون بذاتها الأساس فيما يدعيه أى من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى " (نقض 1993/129 الطعن رقم 166 لسنة 59ق) . وبأنه " قضاء الحكم في مسألة أساسية وحيازته قوة الشئ المحكوم فيه بمنع الخصوم أنفسهم من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها " (نقض 1774/3/2 سنة 25 ص 459) . وبأنه " الحكم المطعون فيه إذا انتهى قضاؤه الى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة وبأنه " الحكم المطعون فيه إذا انتهى قضاؤه الى رفض دعوى الطاعنة بمطالبة الشركة المطعون ضدها بالرسوم الجمركية المستحقة عن ذات العجز في الرسالة موضوع النزاع يكون قد أهدر الحجية التي أضفاها الحكم النهائى – اذلى قضى برفض معارضة الشركة يكون قد أهدر الحجية التي أضفاها الحكم النهائى – اذلى قضى برفض معارضة الشركة

وتأييد قرار الغرامة لوجود عجز غير مبرر في الرسالة – السابق صدوره في الدعوى رقم كذا على المسألة الأساسية الواحدة في الدعويين وهو وجود أو نفى العجز في الرسالة موضوع التداعى " (نقض 1980/1/28 الطعن رقم 109 لسنة 45ق نقض 1980/6/5 الطعن رقم 552 لسنة 46ق) . وبأنه " القضاء بثبوت مسألة أساسية أو عدم ثبوتها . أثره . اكتساب قوة الأمر المقضى في النزاع بشأن أى حق آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة " (نقض 6/6/1980 الطعن رقم 552 لسنة 64ق) . وبأنه " القضاء بثبوت أو انتفاء مسألة أساسية . اكتساب قوة الأمر المقضى في تلك المسألة . هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى الأمر المقضى في تلك المسألة . هو مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أى حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفاؤها " (نقض 147/18/180 الطعن رقم 147 لسنة 43ق) . وبأنه " يشترط لقول بوحدة المسألة في الدعويين أن تكون أساسية لا تتغير ، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت في حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا مانعا " (نقض 17/1/19/19 سنة 25 ص1477) وبأنه " القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية ، مانع من المطالبة بتعويض آخر عن ذات الساس أمام المحكمة المدنية " (نقض 193/11/19/10 الطعن رقم 1674 لسنة 55ق)

وبأنه " القضاء في مسألة أساسية . حوزته قوة الأمر المقضى . مانع للخصوم أنفسهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة " (نقض 1998/12/4 طعن رقم 3979 لسنة 62ق) .وبأنه " القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئى مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية . اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضى في تلك المسألة . مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن أي حق جزئي آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها " (الطعن رقم 1969 لسنة 58ق جلسة 1992/6/24) . وبأنه " رفض دعوى العامل تسكينه على وظيفة معينة لعدم شغله الوظيفة الموجبة لذلك قبل اجراء التعادل . أثره . عدم جواز المنازعة في هذه المسألة في دعواه اللاحقة بطلب تسكينه على وظيفة أخرى " (الطعن رقم 434 لسنة 44ق جلسة 1980/12/28) . وبأنه " القضاء نهائيا باستحقاق العامل لنسبة معينة من العمولة خلال فترة معينة . مطالبة العامل باستحقاقه لذات العمولة عن فترة تالية استنادا لذات السبب في الدعوى السابقة . وجوب التقيد بحجية ذلك الحكم " (الطعن رقم 772 لسنة 50ق جلسة 1981/5/10) . وبأنه " أحقيقة البائع اقتضاء ثمن البيع وحق المشترى في حبسه وجهان متقابلان لشئ واحد ، فالقضاء بتلك الأحقية وإلزام المشترى بأدائه منع المشترى من العودة الى اثارة أحقيته في الحبس " (نقض 1974/4/11 لسنة 25 ص327) . وبأنه " دعوى التعويض على اتلاف أشجار . القضاء نهائيا برفضها استنادا الى انتفاء ملكية المدعى . اكتسابه قوة الأمر المقضى . عدم جواز التنازع بشأن الملكية في أي دعوى تالية " (الطعن رقم 259 لسنة 47ق جلسة 259/(1980).

وبأنه " حجية الحكم المانعة من اعادة النظر في المسألة المقضى فيها – مناطها . تقييم مبانى منشأة تجارية لا يعد مسألة كلية شاملة يندرج فيها ايجار الأرض المقامة عليها " (الطعن رقم 790 لسنة 50ق جلسة 1981/2/21) . وبأنه " القضاء السابق في مسألة أساسية لا يمنع من اكتسابه قوة الأمر المقضى أن يكون الفصل فيها واردا في أسبابه عدم جواز العودة للتنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية " (الطعن رقم 772 لسنة 50ق حلسة 75/1080) .

المحكمة التى يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر فى الحكمين غير متقيدة بأيهما ، طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفته ، وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل أن لكل حكم قضائى صادر من جهة ذات ولاية حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ، ولا يجوز معها للمحكمة التى أصدرته ولا لمحكمة غيرها أن تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هى المحكمة التى يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية غير أن هذه الحجية مؤقتة تقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم زالت عنه هذه الحجية ،

ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض الاستئناف قبل أن يصدر حكمها في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أن حكم القضاء الإداري في الدعوى رقم 2875 لسنة 19 قد صدر من جهة ذات ولاية ، ومن ثم يكون له في الأصل حجية أمام القضاء العادى ، إلا أنه وقد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 554 س14 عليا ، فإن حجيته تكون موقوفة لا تتقيد بها المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما أنه لم يقض برفض هذا الطعن قبل أن تصدر حكمها في الدعوى ، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية الموقوفة لحكم القضاء الإدارى ، وانتهى الى قبول الدفع بعدم جواز لنظر الدعوى لسبق الفصل فيها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . (نقض 1979/11/2 سنة 30 العدد الثالث ص41) . وبأنه " لكل حكم قضائي قطعي حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلا للطعن فيه ، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم ولا يجوز معها للمحكمة الى اصدرته ولا لمحكمة غيرها ان تعيد النظر فيما قضى به إذا تمسك الخصم الآخر بحجيته إلا إذا كانت هي المحكمة التي يحصل التظلم إليها منه بإحدى طرق الطعن القانونية ، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة الى ان يقضى في الاستئناف فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته ، وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية ،

ويترتب على وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه ان المحكمة التى يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية ، طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى ، وقد أعمل قانون المرافعات هذه القاعدة في المادة 397 منه (القانون السابق وتقابل المادة 222 من القانون الحالى) ، فأجاز استئناف جميع الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائي إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الشئ المحكوم به ويطرح الحكم السابق على المحكمة الاستئنافية إذا لم يكن صار انتهائيا عند رفع الاستئناف ، ومفاد ذلك أن المحكمة التى يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثاني المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما ، طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثاني لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التي لا تجوز مخالفته " (نقض 1968/4/18 سنة 19 ص796) . وبأنه " اكتساب الحكم حجية الشئ المحكوم فيه من يوم صدوره ، ولو كان قابلا للطعن فيه . وقوف الحجية بمجرد استئنافه . رفض الاستئناف . أثره . صيرورة الحكم انتهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى " استئنافه . رفض الاستئناف . أثره . صيرورة الحكم انتهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى " التشخ المحكوم فيه من يوم صدوره ، ولو كان قابلا للطعن فيه . وقوف الحجية بمجرد العشر المقضى " الستئناف . أثره . صيرورة الحكم انتهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى "

نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع . علة ذلك . عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليها فيها . (الطعن رقم 6939 لسنة 55ق جلسة 1997/2/20) .

ما يترتب على نقض الحكم المطعون فيه من محكمة النقض:

مفاد المادة 2/269 من قانون المرافعات أنه إذا نقض الحكم نقضا كليا وأحيلت القضية الى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم النقض فقط فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة ، وكان يقصد بالمسألة القانونية فى هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر فاكتسب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه فى حدود المسألة أو المسائل التى تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ، أما ما عدا ذلك فتعود الخصومة ويعود الخصوم الى ما كانت

وكانوا عليه قبل اصدار الحكم المنقوض ، ولها بهذه المثابة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى تحصله حرة من كافة أوراقها ومستنداتها المقدمة ومن تقرير الخبير الذى تنتدبه ، وهى مقيدة في هذا المجال بمكا أوجبته عليها المادة 116 من قانون المرافعات من أن يشمل حكمها على الأسباب التى بنى عليها ، وإلا كان باطلا فيكون عليها أن تورد فيه أسبابا جديدة تكون دعامة كافية لما انتهت إليه في قضائها .

ومؤدى نص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كانت اساسا لها ، ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون .

وقد قضت محكمة النقض بأن: المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة يعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه الى الطرف الآخر وإن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الاستئناف في 1969/2/11 والسابق الطعن عليه بالنقض ......

قد قضى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع أيضا ، وقد طعن عليه مورث المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها في خصوص قضائه في موضوع الاستئناف فقط دون قضائه بقبول الاستئناف شكلا ، وكان تقرير الطعن السابق لم يحو نعيا على ما قضى به الحكم في الموضوع وإذ قضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة فإن هذا النقض لم يتناول شكل الاستئناف ، ويكون ما قضى به الحكم الصادر في 1969/2/11 بقبول الاستئناف شكلا حائزا قوة الأمر المقضى . (الطعن رقم 831 لسنة 49ق جلسة 1982/12/5) . وبأنه " إذا صدر الحكم برفض موضوع الاستئنافين – الأصلى والفرعى – وطعن في أحد الطرفين دون الآخر بطريق النقض ، فإنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض - مهما تكن صفة الحكم الصادر به - إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه ، ما لم تكن المسألة التي تقض الحكم بسببها أساسا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة " (نقض 1979/12/11 سنة 30 العدد الثالث ص210) . وبأنه " نقض الحكم . أثره . وجوب التزام محكمة الاحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقض . م2/269 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيه فاكتسب حجية الأمر المقضى . يمتنع على محكمة الإحالة عند اعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية . لها بناء حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى " (الطعن رقم 1690 لسنة 59ق جلسة 3/17/1994 الطعن رقم 4579 لسنة 62ق لسة1994/3/17 .

وبأنه " إذ كان البين ان حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي القاضى بفسخ عقد البيع موضوع التداعى وبعدم قبول دعوى المطعون ضدهما بطلب صحته ونفاذه وهما أمران مرتبطان ويترتب عليه زوال الحكم المنقوض. بشقيه بما مقتضاه أن تعود القضية بعد الإحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام الاستئناف في شأن افسخ فيعود لها سلطانها المطلق على الحكم الابتدائى، ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعويين ما كان جائزا لها قبل اصدار الحكم المنقوض " (الطعن رقم 70 لسنة 60ق جلسة 1994/9/28). وبأنه " صحيفة افتتاح الدعوى. أساس الخصومة وكل اجراءاتها. القضاء ببطلان الصحيفة. أثره. إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها وزوال الآثار التي ترتبت عليها بما فيها الحكم الصادر في الدعوى. تعويل الحكم المطعون فيه عند قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على تقرير خبير مودع في دعوى أخرى قضى فيها نهائيا ببطلان صحيفتها. مخالفة للقانون. علة ذلك. استطالة بطلان الصحيفة الى كافة الاجراءات اللاحقة لها بما فيها الحكم بندب الخبير التحقيق التزوير والتقرير المقدم بناء عليه. نقض الحكم بشأن قضائه في الادعاء بالتزوير . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساسا لها . مادة . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساسا لها . مادة . أثره . نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان الحكم أساسا لها . مادة

وبأنه "قبول الدعوى شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما نطرق إليه من قضاء في الموضوع . نقض السبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى التعويض بالتقادم . أثره . نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع بالتعويض . مادة 1/271 مرافعات " (الطعن رقم 7589 لسنة 640 جلسة 696/12/26) . وبأنه " إذا كان عدم سقوط دعوى المطعون ضدهما بالتقادم شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم بعدم سقوطها نقضه بالتبيعة فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع باعتبار هذا القضاء لاحقا ومؤسسا على القضاء بعدم سقوط الدعوى وذلك وفقا للمادة 1/271 مرافعات " (نقض 1/11/1690 الطعن رقم 5442 لسنة 65ق نقض 1/996/12/12 الطعن رقم 4794 لسنة 65ق) . وبأنه " إيقاع المطعون ضده الأول الحجز التنفيذي على ما للطاعنة لدى دعوى الطاعنة لرفع هذا الحجز بالحكم المطعون فيه في الطعن الماثل . نقض الحكم الأول كليا . أثره . إلغاء الحكم الثاني وصيرورة الخصومة حول توقيع الحجز أو الغائه غير ذات موضوع " (نقض 1/98/201 الطعن رقم 1098/201 لسنة 66ق) .

وبأنه "نقض الحكم كليا. أثره. زواله بجميع آثاره وعودة الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره ةإلغاء الأحكام اللاحقة والإجراءات وأعمال التنفيذ المؤسسة عليه. مادة 271 مرافعات. وقوع ذلك الألغاء بقوة القانون. اعتبار حكم النقض سندا تنفيذيا لإعادة الحال الى ما كانت عليه دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك " (نقض الموجد الطعون الطعون قيه أن أقام قضاءه بإلغائه الأمر الوقتى المتظلم منه واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم ..... مستأنف مستعجل القاهرة على أسا عليه قبل تنفيذ حكم الطرد والتسليم رقم ..... مستعجل القاهرة القاضى بوقف تنفيذ حكم الطرد والتسليم المشار إليه ، والذى استند بدوره على الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... مدنى جنوب القاهرة بعدم سريان حكم الطرد والتسليم في مواجهة المطعون ضدهما تحت البند ثانيا – والمؤيد استثنافيا بالحكم رقم ... القاهرة – وكان الثابت بالأوراق أن محكمة النقض انتهت بجلسة 1987/12/16 في الطعون فيه – في هذا الشق ملغيا ونقضه على هذا الأساس اعمالا لنص المادة 1/271 من قانون المرافعات " (نقض ملغيا ونقضه على هذا الأساس اعمالا لنص المادة 1/271 من قانون المرافعات " (نقض علي الطعنان رقما 2086 لسنة 55ق) .

وبأنه " قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع " (نقض 1996/1/18 الطعن رقم 1546 لسنة 66ق) . وبأنه " تقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا له . مادة 1/271 مرافعات . مؤداه . نقض الحكم في قضائه بإجابة طلب المشترى بإبطال عقد البيع يستتبع نقضه في قضائه برفض دعوى البائع الفرعية بإلزام المشترى بالتعويض لتراجعه عن تنفيذ العقد " (نقض 1996/4/18 الطعن رقم 3552 لسنة 58ق) . وبأنه " من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكمة إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة ، أما ما عدا ذلك منه ، فإنه يحوز قوة الأمر المقضى ، ويتعين على محكمة الاحالة ألا تعيد النظر فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض في خصوص قضائه ضدهما ، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والاحالة ، فإن هذا النقض ، لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاؤه فيه باتا حائزا قوة الأمر المقضى فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه ، ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ، ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في طلب التعويض الاتفاقى ، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ

" (نقض 1979/12/22 سنة 30 العدد الثالث ص224) . وبأنه " قبول التظلم شكلا . شرط لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع " (الطعن رقم 3184 لسنة 60ق جلسة 1999/2/4) . وبأنه " إذ كان تدخل النيابة العامة شرطا لجواز الحكم في موضوع طلب بطلان العقدين المتنازع عليها - لمخالفتهما أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا التدخل نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع " (الطعن رقم 2195 لسنة 65ق جلسة 1996/5/16 ، وقرب الطعن رقم 1259 لسنة 660 جلسة 1994/11/17 والطعن رقم 756 لسنة 64ق جلسة 1995/1/26 والطعن رقم 1546 لسنة 61ق جلسة 1996/1/18 والطعن رقم 3890 لسنة 64ق جلسة 1995/4/27 والطعن رقم 3535 لسنة 58ق جلسة 1995/1/5) . وبأنه " وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أنه ولئن كان مفاد الفقرة الأولى من المادة 271 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نقض الحكم نقضا كليا يترتب عليه اعتباره كأنه لم يكن قيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السابقة على صدوره إلا أن هذا الأثر قاصر على الحكم الاستئنافي فلا يتعداه الى الحكم الابتدائي الذي يظل قامًا ولو كان الحكم المنقوض قد قضي بتأييده

فإذا ما قضى باعتبار الاستئناف كأنه لم يكن أصبح الحكم الابتدائي -المستأنف - نهائيا - حائزا لقوة الأمر المقضى " (الطعن رقم 2888 لسنة 59ق جلسة 1994/4/27) . وبأنه " إن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناوله سبب من أسباب الطعن ، بل يمتد أثره الى ما ارتبط مت أجزاء الحكم الآخر ، ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص ، وإذا فمتى كان البين أن حكم النقض السابق قد نقض الحكم الاستئنافي الذي قضى للطاعنين بتعويض شامل لعنصري الخسارة اللاحقة والكسب الضائع ، فإنه يترتب على هذا النقض الكلى زوال ذلك الحكم واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتعيد تقدير هذا التعويض الشامل للعنصرين وفقا للاساس الذي رسمته لها محكمة النقض ، مما مقتضاه أن تعود القضية بعد الاحالة الى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الاستئنافي المنقوض وألا يكون لهذا الحكم أية حجية أمام محكمة الاستئناف في شأن مقدار التعويض ، ويعود لمحكمة الاستئناف سلطانها المطلق على الحكم الابتدائي ويكون لها أن تسلك في الحكم في الدعوى ما كان جائزا لها قبل اصدار الحكم المنقوض ، فتقضى إما بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله الى اقل على ضوء ما تكشف عنه اعادة التقدير، ولا يغير من ذلك رفض محكمة النقض لسبب الطعن الآخر متى كان رفضها له مؤسسا على أن الحكم الاستئنافي لم يخالف المادة 221 من القانون المدنى في شأن اشتمال التعويض على عنصرى الخسارة اللاحقة والكسب الضائع

" (نقض 1974/2/18 سنة 25 ص351) . وبأنه " نقض الحكم كليا والاحالة . مقتضاه . زواله الآثار المترتبة عليه . أثر ذلك . بقاء الحجية للحكم الابتدائي منذ صدوره . الركون إليها في دعوى أخرى قبل بلوغها قوة الأمر المقضى . مدعاة لفتح التناقض بين الأحكام" (الطعن رقم 2962 لسنة 61ق جلسة 1/6/17) . وبأنه " حجية الحكم . شرطها . أن يكون هناك حكم قضائي صادر من جهة قضائية لها ولاية في النزاع المطروح عليها وبقاء هذا الحكم قامًا دون إلغاء . نقض الحكم . أثره . إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها " (الطعن رقم 306 لسنة 59ق جلسة 1993/4/29) . وبأنه " متى كان هناك ارتباط بين مصلحة الضرائب - الطاعنة -وبين مركز البنك الذي احتجز ضريبة القيم المنقولة بحيث لا يستقيم عقلا نقض الحكم بالنسبة لمصلحة الضرائب وبقاؤه بالنسبة للبنك فإن نقض الحكم لصالحها يستتبع نقضه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ، ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻌﻦ ﻓﻴﻪ " (ﻧﻘﻦ 1973/6/20 سنة 27 ص946) . وبأنه " ﻟﻤﺎ كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف الفرعى المقام عن احدى الدعويين المنضمتين قد حجب نفسه عن بحث موضوع هذا الاستئناف على الرغم مما له من أثر على موضوع الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر في الدعوى الأخرى

فإن نقض الحكم الصادر في الدعوى الأولى يتعين معه نقض الحكم الصادر في الدعوى الأخرى " (نقض 1972/5/16 سنة 23 ص926) . وبأنه " انتهاء الحكم الناقض الى جواز ضم الخلف الخاص الى حيازته حيازة سلفه بغير حاجة الى النظر في مستندات الملكية. اعتباره مسألة قانونية يمتنع على محكمة الإحالة بحثها من جديد . معاونتها القضاء برفض دعوى الطاعن تثبيت ملكيته لعقار النزاع على سند عدم جواز ضم حيازته الى حيازة سلفه لتملك الأخير للعقار بسند مسجل . خطأ . " (نقض 1998/12/24 طعن رقم 3979 لسنة 62ق) . وبأنه " نقض الحكم غير المنهى للخصومة في خصوص قضائه برفض دفع شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي . أثره . نقض الحكم المنهى للخصومة والذي قضي للمضرور بالتعويض . علة ذلك . اعتبار الحكم الأخير لاحقا للحكم الأول ومؤسسا عليه . مادة 1/271 من قانون المرافعات " (نقض 1997/3/27 الطعن رقم 2485 لسنة 65ق نقض 1996/12/12 الطعن رقم 4794 لسنة 65ق) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكم أن نقض الحكم نقضا كليا لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها ، بل متد أثره الى ما ارتبط بها أو تبعها من أجزاء الحكم الأخرى ولو لم يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص " (نقض 1994/12/28 سنة 45 الجزء الثاني ص1249) . وبأنه " نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة . يكفى لتحريك الدعوى أمام محكمة الإحالة من أحد الخصمين تكليف الخصم الآخر بالحضور بإعلان قانوني . نقض الحكم . يزيله ويفتح للخصوم طريق العودة الى محكمة الإحالة لمتابعة السري فيها " (نقض 1993/7/28 الطعن رقم 1910 لسنة 57ق) .

وبأنه " نقض الحكم والإحالة . أثره . التزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التى فضل فيها الحكم الناقض . مادة 2/269 مرافعات . المقصود بالمسألة القانونية . ما طرح على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها . اكتساب حكمها قوة الشئ المحكوم فيه بشأنها . عتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية " (نقض 1998/12/24 طعن رقم 9799 لسنة 63ق) . وبأنه " يترتب على نقض هذا الحكم نقض جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساس لها الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى والحكم الاستئنافي المؤيد له المطعون فيه بالنقض مع الحكم المنقوض " (نقض 1979/5/7 سنة 30 العدد الثاني ص297) . وبأنه " إذ كان هناك ارتباط بين مركز الحارس الطاعن وبين مركز المطعون ضدها الثانية مادامت المبالغ المحكوم بها ناشئة عن عقد العمل المحرر أصلا بين هذه الأخيرة والمطعون ضده الأول والذى استمر بعد فرض الحراسة بحيث لا يستقيم نقض الحكم بالنسبة للحارس الطاعن ، وبقاؤه بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ، فإن نقض الحكم بالناح الطاعن يستنتج نقضه بالنسبة لهذه المطعون ضدها ولو لم تطعن فيه " (نقض 1979/12/29 سنة 30 العدد الثالث ص407) . وبأنه " نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه . أثره . نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . نقض الحكم تعدد الأعزاء في جزء منه . أثره . نقض الحكم تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . نقض الحكم تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن فيه وما لم يطعن . نقض الحكم

فيما قضى به إلزام شركة التأمين بمبلغ التأمين ز أثره . نقضه فيما تطرق إليه من إلزامها بهذا المبلغ على سبيل التضامن مع طالب التأمين وإلأزامها بغرامة تهديدية في حالة عدم التنفيذ " (نقض 1997/11/13 الطعن رقم 3279 لسنة 66ق) . وبأنه " ولما كان الحكم محل الطعن القاضى بالإخلاء بتاريخ 1978/19 في الاستئناف رقم 13 لسنة 5ق المنصورة مترتب على الحكم المنقوض في الطعن الآخر وهو الحكم القاضى بالاعتداد بالأجرة المثبتة بالعقد الصادر بتاريخ 1977/11/8 في الاستئناف رقم 93 لسنة 9ق المنصورة فإنه يترتب عليه وجوب نقضه هو الآخر " (نقض 1979/5/23 سنة 30 العدد الثاني ص422) .

عدم سقوط الدعوى بالتقادم . شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع . (الطعن رقم 4900 لسنة 65ق جلسة 1995/6/22) . وقد قضت محكمة النقض بأن : دفع بسقوط الدعوى بالتقادم . الحكم برفض الدفع شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها . أثره . نقض الحكم بعدم سقوطها يستتبع نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع . مادة 1/271 مرافعات " (الطعن رقم 8936 لسنة 66ق جلسة 698/2/26) . وبأنه " إذ كان الحكم في الدفع بتقادم الدعوى شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها ، فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا الدفع نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع " (الطعن رقم 1295) .

القضاء بثبوت المسألة الأساسية أو عدم ثبوتها يحوز قوة المقضى المحكوم به ، وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على التفائها . متى كان ذلك ، وكان البين من الرجوع الى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1017 النتفائها . متى كان ذلك ، وكان البين من الرجوع الى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1017 ضدها الثانية وآخرين بطلب طردهم من الشقة محل النزاع وتسليمها لهم تأسيسا على لمنعه يشغلونها بدون سند من القانون فدفعت المطعون ضدها الثانية بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة لأن المؤجر الذى تعاقد مع المستأجر الصلى لهذه الشقة هو

. . . . .

فقبلت المحكمة هذا الدفع وأقامت قضاءها على أن الطاعنين لم يقدموا دليل صفتهم في إبرام عقد الايجار اذلي يخولهم رفع الدعوى ، وإذ عاد الطاعنون فأقاموا دعواهم الحالية وهي بحسب حقيقتها ومرماها وطلبات الطاعنين فيها تستهدف طرد المطعون ضدها الثانية من تلك الشقة على سند من الغصب قوامه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر لها من المستأجر الأصلى تبعا لفسخ عقده رضاء بموجب الإقرار الصادر منه إليهم بتاريخ 1987/2/3 ، فإنها لا تعدو أن تكون امتداد لخصومة الدعوى السابقة التي تردد فيها النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات المحل والسبب. لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الدعوى السابقة قد غصل في مسألة اساسية تردد فيها الخلاف بين ذات الخصوم حول صفة الطاعنين في عقد ايجار الشقة محل النزاع الصادر من ...... الى المطعون ضده الأول بتاريخ 1961/10/25 بما خلص إليه من قضاء بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم الطاعنين دليل صفتهم في رفعها وقد صار هذا الحكم نهائيا وحاز قوة الأمر المقضى بعدم الطعن عليه بالاستئناف مما يتعين معه على المحكمة في الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه في تلك المسألة نزولا على حجيته وعدم مخالفته في النزاع المعروض عليها فيما يدعيه الطاعنون فيها استنادا الى ذات عقد الإيجار الذي كان اساسا لنفس مطلبهم في الدعوى السابقة طرد المطعون ضدها الثانية من الشقة من الشقة محل النزاع للغصب ولا يغير من الأمر شيئا استجلالهم على الغضب في الدعوى الحالية بحصول تنازل لهم عن هذا العقد من المستأجر الأصلى مقتضاه انتهاء عقد الإيجار من الباطن الصادر منه الى المطعون ضدها الثانية تبعا لانتهائه لأن قضاء الحكم النهائي السابق بعدم ثبوت الصفة لهم في إبرام عقد الإيجار الأصلى ابتداء من شأنه انسحاب آثاره الى كل حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على هذه المسألة الأساسية المقضى فيها بما في ذلك ما يدعيه الطاعنون من حق فسخ العقد رضاء أو قضاء أو تلقى التنازل عن العين المؤجرة من المستأجر الأصلى وما يستتبع ذلك من إنهاء عقد الإيجار من الباطن " (نقض 1994/6/19).

### إقامة أكثر من طعن عن ذات الحكم:

إذا تعدد المحكوم عليهم وأقام كل منهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم ، فإن القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله لا يحول دون نظر باقى الطعون مادامت قد أقيمت فى الميعاد وكانت الأسباب التى بنيت عليها تغاير الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول .

وقد قضت محكمة النقض بأن: إقامة كل من المحكوم عليهم طعنا مستقلا عن ذات الحكم. القضاء برفض أحدها أو عدم قبوله. لا يحول دون نظر باقى الطون. شرطه. اقامتها في الميعاد واختلاف الأسباب التى بنيت عليها عن الأسباب التى أقيم عليها الطعن الأول. (الطعن رقم 4418 لسنة 62 جلسة 6/6/000).

نقض الحكم المطعون فيه من أحد الخصوم . أثره . صيرورة الطعن الثانى المرفوع من خصم آخر لا محلله . (نقض 1995/2/4 الطعن رقم 676 لسنة 620 جلسة 1995/2/4 وقد قضى بأن : إقامة طعنين عن حكم واحد . نقض أحدهما . أثره . انتهاء الخصومة فى الآخر . (الطعون أرقام 5293 ، 4809 ، 595 لسنة 59ق جلسة 1994/4/21) .

نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن . أثره . نقض بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه . (الطعن رقم 837 لسنة 60ق لسنة 60ق جلسة 1997/3/23 الطعن رقم 1995/3/12 .

نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم في الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانوني لكل منهم بالآخر، وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان وصف المحرر أنه صحيح أو صورى من المسائل التى لا تقبل التجزئة ، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم في الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانوني لكل منهم بالآخر ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون عملا بالمادة ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام المؤسسة عليه بقوة القانون عملا بالمادة المؤرخ المرافعات . لما كان ذلك ، فإنه يتعين نقض الحكم بصورية عقد الايجار المؤرخ المالح الطاعن الأول ، وكذلك الحكم المطعون فيه المؤسس على هذا القضاء والذي قضى بطرد الطاعن الأول من العين محل النزاع ، وتمكين المطعون ضده الثالث منها دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 1264 لسنة 54ق جلسة 768/1985) .

الأحكام الغير جائز الطعن فيها استقلالا:

قضاء الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للخبير لبيان قيمتها وقت نزع ملكية أرض النزاع وتضمن أسبابه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للشركة المطعون ضدها عدم جواز الطعن فيه استقلالا . علة ذلك . (الطعون أرقام 5985 لسنة المطعون ضدها عدم جواز الطعن فيه استقلالا . علة ذلك . (الطعون أرقام 5985 لسنة طلبات الشركة المطعون ضدها – أمام محكمة الاستئناف – هى الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها لأرض النزاع واحتياطيا بأحقيتها في التعويض المناسب لقيمة الأرض وقت صدور قرار نزع الملكية وانتهت المحكمة في أسبابها الى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من تثبيت ملكيتها للأرض موضوع النزاع وقضت تأييد الحكم المستأنف فيما وقت نزع ملكيتها ، ومن ثم فإن هذا الحكم – أيا كان وجه الرأى في تصدى المحكمة لطلب الحكم بالتعويض – لا يكون منهيا للخصومة برمتها كما أنه ليس قابلا للتنفيذ ولا يدخل ضمن الحالات التي بينتها المادة 212 من قانون المرافعات بيان حصر وأباحت منها الطعن على استقلال على الأحكام الصادرة قبل الحكم الختامي المهني للخصومة ، ومن ثم فإن الطعن عليه يضحي غير جائز " (الطعون أرقام 1595 لسنة 646 دو 1799/11/21) .

المقرر أن منع سماع الدعوى ليس مبنيا على بطلان الحق وإنما هى نهى للقضاء عن سماعها قصد به قطع التزوير والحيل وهو على هذه الصورة لا أثرله على اصل الحق ولا يتصل بموضوعه وإنما يقتصر حكمه على مجرد سماع الدعوى

أو عدم سماعها ، وما نصت عليه المادة 305 من اللائحة الشرعية التى تجيز استئناف وحده لأنه الحكم بسماع الدعوى أو عدم سماعها لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض ، ومؤدى ذلك كله اعمال القاعدة المقررة في المادة 212 من قانون المرافعات ، التى لا تجيز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى المنهى لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى ، وكذلك الأحكام التى تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .

وقد قضت محكمة النقض بأن: القضاء استئنافيا بتأييد الحكم الابتدائى برفض الدفع بعدم سماع الدعوى. عدم جواز الطعن عليه بالنقض استقلالا. م212 مرافعات. جواز استئناف الحكم بسماع الدعوى أو عدمه. م305 لائحة شرعية. عدم انسحابه على النقض. علة ذلك (الطعنان رقما 132 لسنة 66ق، 435 لسنة 66ق جلسة 2000/213)

.

نقض الحكم في الدعوى الأصلية . أثره . نقضه في الدعوى الفرعية دون نظر لما قدم في الدعوى الأخيرة من أسباب الطعن باعتبار الحكم الصادر فيها لاحقا للحكم الأول ومؤسسا عليه . (الطعن رقم 4399 لسنة 65ق جلسة 1996/12/24) .

### من أسباب نقض الحكم

الأسباب المتعلقة بالنظام العام:

- البطلان المتعلق بالنظام العام:

لما كان البطلان قد تعلق بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء ذاتها رغم عدم التمسك به في صحيفة الطعن بنص المادة 3/253 من قانون المرافعات .

وقد قضت محكمة النقض بأن: البطلان المتعلق بالنظام العام. لمحكمة النقض القضاء به رغم عدم التمسك به قد صحيفة الطعن. م3/253 مرافعات. (الطعن رقم 3079 لسنة 63ق جلسة 2001/3/27).

- بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم:

إن المادة 248 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الثانية على جواز الطعن في أحكام محكمة الاستئناف ، إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، فأثبت حق الخصوم في تأسيس طعنهم على بطلان الحكم ذاته الذي صاحب اجراءات اصداره أو تدوينه وهو واقع يطلب من محكمة النقض فحصه وتقديره لأول مرة ولا يتصور طرحه على محكمة الموضوع لأنه لاحق على قفل باب المرافعة .

وقد قضت محكمة النقض بأن : بطلان الحكم الاستئنافي الذي صاحب اجراءات اصداره 2/248 . م 2/248 . واقع . جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . م2/248 مرافعات . (الطعنان رقما 376 ، 795 لسنة 70ق جلسة 2/001/5/21) .

إن النص في المادة 2/248 من قانون المرافعات يدل على جواز التمسك. لأول مرة أمام محكمة النقض بالبطلان في الاجراءات الذي أثر في الحكم ولو خالط هذا السبب واقع لم يسبق طرحه بشرط ألا يكون في مقدور الطاعن اثارته أمام محكمة الموضوع.

وقد قضت محكمة النقض بأن: بطلان الإجراءات الذى اثر فى الحكم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو خالطه واقع لم يسبق طرحه. شرطه. ألا يكون فى مقدور الطاعن اثارته أمام محكمة الموضوع. م2/248 مرافعات. (الطعنان رقما 376، 75 لسنة 70ق جلسة 2/001/5/21).

إن وقوع عيب في الإعلان أدى الى عدم علم الطاعن بالدعوى أو بجلسات المرافعة فيها فلم يتمكن لهذا السبب من الحضور ليطرح على محكمة الموضوع دفاعه وما يتصل به من وقائع مثال للبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم كما يعد سببا للطعن بالنقض ولا يقال إن هذا السبب قد خالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع طالما أن العيب قد حرمه من الحضور أمامها احتراما للقاعدة الشرعية أنه لا تكليف بمستحيل.

وقد قضت محكمة النقض بأن: عدم علم الخصم بالدعوى وبجلسات المرافعة فيها بسبب عيب في الاعلان. سبب للطعن بالنقض. شرطه. أن يكون قد حرمه من الحضور أمام محكمة الموضوع وإبداء دفاعه. علة ذلك. لا تكليف بمستحيل. (الطعنان رقما 795، 795 لسنة 70ق جلسة 2001/5/21).

## الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة :

إن كان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة – باعتبارها شرطا في المصلحة – قد أصبح من النظام العام إعمالا لحكم المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996، إلا أن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عن الحكم في الدعوى وإذ كان الفصل في الدفع المثار ...... يستلزم تحقيق عنصر واقعى هو التحقق من ملكية طرفي النزاع للعقارين المرتفق به ، فإنه لا يقبل من الطاعن التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض .

وقد قضت محكمة النقض بأن: الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة. تعلقه بالنظام العام. م3 مرافعات المعدلة بق 81 لسنة 1996. إثارة الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. ألا يستلزم الفصل فيه بحث عناصر واقعية لم تكن تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.

التحقق من ملكية طرفى النزاع للعقارين المرتفق والمرتفق به . عنصر واقعى يستلزم تحقيقه للفصل فى الدفع . أثره . عدم قبول التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 4347 لسنة 68ق جلسة 1999/11/30) .

#### \*\* ملحوظة:

يوجد أسباب أخرى لنقض الحكم ولكننا ذكر هنا ما يتعلق بموضوع البحث فقط

قبول الاستئناف شكلا شرط لجواز الحكم في موضوعه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا القبول . أثره . نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع . (نقض 1997/10/30 الطعن رقم 3735 لسنة 59 جلسة 1997/10/30) .

### من آثار نقض الحكم:

لما كان نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى المسئولية بالنسبة للمطعون ضده الرابع إمكان تحقق هذه المسئولية بالنسبة له بوالتالى في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول لما هو مقر في قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها ، إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه ....... فإن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده الرابع يستتبع نقضه بالنسبة للحارس المطعون ضده الأول .

وقد قضت محكمة النقض بأن: نقض الحكم فيما انتهى إليه من نفى مسئولية المطعون ضده الرابع. مؤداه. إمكان تحققها بالنسبة له والتأثير في مسئولية الحارس المطعون ضده الأول. فعل الغير يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها. شرطه. اعتبار هذا الفعل خطأ في ذاته واحداثه وحده للضرر أو مساهمته فيه. أثره. وجوب نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول (الطعن رقم 32 لسنة 58ق جلسة نقض الحكم بالنسبة للمطعون ضده الأول (الطعن رقم 32 لسنة 58ق جلسة 1999/12/7)

إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهما اللذان تم اختتصامهما في الطعن .

وقد قضت محكمة النقض بأن: صدور الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة. نقضه بالنسبة للطاعن. أثره. نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المختصمين في الطعن. (الطعن رقم 4713 لسنة 64ق جلسة 2000/5/2).

النص في المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن " لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأوجه التي بني عليها النقض ، ما لم تكن التجزئة غير ممكنة ، وإذا لم يكن الطعن مقدما من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة الى من قدم الطعن ، ما لم تكن الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المتهمين معه ، وفي هذه الحالة يحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضا ولو لم يقدموا طعنا –

يدل على أنه خروجا على الأصل العام وهو نسبية أثر الطعن ارتأى المشرع تحقيقا لحسن سير العدالة أن يمتد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا في الحكم المطعون فيه إذا اتصلت بهم أوجه الطعن ولم ينقض الحكم لسبب خاص بمن رفع الطعن.

وقد قضت محكمة النقض بأن : الأصل . نسبية أثر الطعن الجنائى . الاستثناء . امتداد أثر الحكم الناقض الى غير المتهم الطاعن ممن كانوا أطرافا فى الحكم المطعون فيه . أثر الحكم الناقض الى غير المتهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن . م42 ق57 شرطه . اتصال أوجه الطعن بهم وعدم نقض الحكم لسبب خاص بالطاعن . م42 ق57 لسنة 989 . (الطعن رقم 548 لسنة 980 جلسة 649/10/20 ص29 ص113 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1978 لسنة 440 جلسة 450/11/20 س25 ص258 ، قرب الطعن الجنائى رقم 1974 لسنة 440 جلسة 1974/11/1 س25 ص251 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 420 جلسة 1972/11/5 س25 ص251 ، قرب الطعن الجنائى رقم 872 لسنة 430 جلسة 1972/11/5 س25 ع3 ص1114) .

نقض الحكم في جزء منه يستتبع نقضه في أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه :

إذ كان اختصاص المحكمة شرطا لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها فإن من شأن نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع.

وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . شرطه . اختصاص المحكمة بالدعوى . مؤداه . نقض الحكم لسبب يتعلق بهذا الاختصاص . أثره . نقضه فيما قضى به في الموضوع .

التزام محكمة الإحالة بمنحى الحكم الناقض في تقدير أقوال الشهود:

المقرر – أنه ولئن كان تقدير الإقامة المستقرة من أمور الواقع وتدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ولازم ذلك أنه متى ذهبت محكمة النقض في تقدير اقوال الشهود في الدعوى واستخلاص الواقع منها منحى معين فإن على محكمة الاستئناف إن نقض الحكم لهذا السبب أن تتبع حكم النقض فيما ذهب إليه بالنسبة لتلك الأقوال وألا يقيم قضاءها على خلاف هذا المنحى.

وقد قضت محكمة النقض بأن: تقدير الإقامة المستقرة. واقع. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغا وألا تخرج بأقوال الشهود عن حدودها ولا الى ما لا يؤدى إليه مدلوها. اتخاذ محكمة النقض فى تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها منحى معين. وجوب اتباع محكمة الاستئناف الحكم الناقض فى هذا المنحوص وألا تقيم قضاءها على خرف هذا المنحى. علة ذلك. (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 6/2/000).

وبأنه " إذ كان الصادر من محكمة النقض بتاريخ / / في الطعن رقم لسنة ..... ق أقام قضاءه بنقض الحكم السابق صدوره من المحكمة المطعون في حكمها في على ما شابه عن عوار الفساد في الاستدلال الذي جره الى الخطأ في تطبيق القانون حين نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع من اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضدهم من أن الباعث عليها رعاية أبيها المريض رغم اقرار أحدهما برؤيته لها يوميا بها فضلا عن أن برها بأبيها المريض بمجرده ليس من شأنه أن ينفى عنها قصدها باتخاذها موطنا لها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المنحى واقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف على اطمئنانه لذات اقوال هذين الشاهدين مستخلصا منها نفى وصف الاستقرار عن اقامة الطاعنة بالشقة محل النزاع لكونها تترد على والدها مما مفاده الإقامة العارضة بالخالفة لما انتهى إليه الحكم الناقض في هذا الصدد فإنه يكون معيباً . (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 2000/2/6) . وبأنه " انتهاء الحكم الناقض الى فساد الحكم في الاستدلال لنفيه وصف الاقامة المستقلة للطاعنة بعين النزاع مع أبيها حتى وفاته على اطمئنانه لأقوال شاهدي المطعون ده من أن الباعث عليها رعاية والدها المريض رغم أن أحدهما أقر برؤيته لها يوميا وأن برها بأبيها لا نفى قصد اتخاذها العين موطنا لها . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف استنادا الى اطمئنانه لذات أقوال الشاهدين مستخلصا أن اقامة الطاعنة اقامة عارضة . خطأ وقصور وفساد في الاستدلال . علة ذلك . " (الطعن رقم 2340 لسنة 68ق جلسة 2000/2/6) .

... الحكم بتحقيق الدعوى سواء كان بندب خبير وبأى طريق آخر لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية وافتراضات موضوعية مادام لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ، ويجوز العدول عنه بالالتفات عما تضمنه من آراء قانونية وافتراضات واقعية بقصد انارة الطريق أمام تحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها . (الطعن رقم 195 لسنة 50ق جلسة 1983/12/22 س34 س36 س39) .

# مدى حجية الحكم الباطل أو المعدوم:

إنه وإن كانت القاعدة أن الحكم القضائي متى صدر صحيحا يظل منتجا آثاره ، فيمتنع بحث اسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة ، وكان لا سبيل لإهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصلية أو الدفع في دعوى أخرى ، إلا أن المسلم به استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك ، إذا تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره ، فلا يستفيد القاضى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضى ، ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدون لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك صدور الحكم على من ثبتت وفاته قبل رفع الدعوى ، وإذا كانت الخصومة لا تقوم إلا بين طريق من الأحياء ، فلا تتعقد أصلا إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة – وإلا كانت معدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق . (نقض 1979/2/14 سنة 30 العدد الأول ص520 نقض

وبصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى اصدرته العدول عما قضت به ، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية كانت أو فرعية – أنهت الخصومة أو لم تنهها ، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا ، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على إجراء باطل ، ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما قضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض اصدار الأمر الجديد . وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض المدار الأمر الحديد . وحكمها بنائي ص1798 نقض 1772/5/10 سنة 23 ص1082 نقض الثره . بطلان الحكم بطلانا متعلقا بالنظام العام . شرط ذلك . أن يكون النعى على الحكم الابتدائى مطروحا على محكمة الاستئناف . عدم تمسك الطاعن أمام هذه المحكمة ببطلان الحكم الابتدائى . أثره . حيازته قوة الأمر المقضى التى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 2333 لسنة 58ق جلسة 1793/2010) ،

والأحكام الصادرة من مجلس الدولة في حدود اختصاصه المقرر قانونا . انعدام ولاية المحاكم العادية في التعقيب عليها أو إبطالها أو التعويض عنها . مؤداه . لا ولاية لها في الفصل في دعوى المخاصمة التي تقام ضد أعضاء مجلس الدولة . (الطعن رقم 2214 لسنة 56ق جلسة 1/21/1993) ، والأحكام القطعية - موضوعية أو فرعية - ولو كانت باطلة أو مبنية على إجراء باطل . عدم جواز العدول عنها من ذات المحكمة التي اصدرتها . (الطعن رقم 2275 لسنة 56ق جلسة 1992/3/4) ، فتناقض الأسباب المبطل للحكم . ماهيته . أن تكون الأسباب متهادمة متساقطة لا شئ فيها باق مكن أن يكون قواما لمنطوق الحكم . (الطعن رقم 2841 لسنة 62ق جلسة 1999/2/11) ، ولا يجوز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم إلا إذا تجرد مت أركانه الأساسية . (الطعن رقم 567 لسنة 42ق جلسة 1980/1/24) ، وتطبيقا على ما سلف طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوى والاجراءات التالية لها على سند من اعلانها بالصحيفة في موطن وهمي بطريق الغش والتواطء تكييفه الصحيح . طلب بانعدام الحكم الصادر في هذه الدعوى . جواز ابدائه بدعوى مبتدأة . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه على أن اعلان الطاعنة في غير موطنها والتلاعب في الاعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوما فيظل قامًا ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتدأة . مخالفة للقانون . (نقض 1996/3/13 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65ق)

أمر الأداء عمل قضائي وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى ، وقد قضت محكمة النقض بأن : صحيفة استصدار أمر الأداء . ماهيتها . بديلة ورقة التكليف بالحضور . مؤدى ذلك . قيم صحيفة طلب الأداء وتثبيت الحجز مقام دعى تثبيت الحجز وبها تتصل الدعوى بالقضاء في الميعاد النصوص عليه بالمادة 3/320 مرافعات. (الطعن رقم 1507 لسنة 55ق جلسة 1993/11/21) . وبأنه " أمر الأداء عمل قضائي وليس عملا ولائيا . عريضة استصدار الأمر هي بديلة صحيفة الدعوى . تقديم العريضة يرتب كافة ما يترتب على رفع الدعوى من آثار . لا يغير من ذلك كله تعديل قانون المرافعات بالقانون 100 لسنة 1962 ، وقانون المرافعات الحالي " (لطعن رقم 415 لسنة 46ق جلسة 1980/2/13). وبأنه " عريضة استصدار أمر الأداء . بديل لصحيفة الدعوى . التكليف بالوفاء أمر سابق عليها شرط الأمر . عدم اعتباره من قبيل المطالبة القضائية" (الطعن رقم 400 لسنة 45ق جلسة 1993/1/20) . وبأنه " عريضة أمر الأداء . هي بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء . بطلان أمر الأداء لصدوره في غير حالاته . عدم تعلقه بالعريضة ذاتها . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى . وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان أمر الأداء والحكم الصادر في التظلم منه وأن تمضى في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد " (الطعنان رقما 897 ، 808 لسنة 51ق جلسة 41/6/1993) . وبأنه "إذا كان أمر الداء القاضى بإلزام المطعون عليه الأول – المستأجر – بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1970/17 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضى إلا أنه إذ صدر تنفيذ لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعا لإثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية في هذه المسألة وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول في إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتي حددها الحكم – الصادر بالتخفيض – وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول – المستأجر الحكم – الصادر بالتخفيض – وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول – المستأجر فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر " (نقض 1977/17 سنة 28 الجزء فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر " (نقض 1977/17 سنة 28 الجزء عن بيان ما تم في الدعوى الأولى أي دعوى التظلم من أمر الأداء ، بل بين أن القضاء فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد ، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح فيها كان على أساس أن التظلم رفع بعد الميعاد ، وقد التزم الحكم المطعون فيه صحيح القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى – وهو مثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى – القانون حين اعتبر أمر الأداء النهائى – وهو مثابة حكم حاز قوة الأمر المقضى –

مانعا لطرفيه من العودة الى مناقشة مسألة أحقية البائعين لباقى الثمن الذى اصبح حال الأداء بأية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم تسبق اثارتها قبل صيرورته انتهائيا ، أو أثيرت ولم تبحث فعلا لعدم انفتاح بحثها " (نقض 1974/2/11 سنة 25 ص 327) . وبأنه " أنزل المشرع أوامر الأداء منزلة الأحكام فنص في المادة 853 مرافعات على ان يعتبر أمر الأداء بمثابة حكم غيابي كما صرحت المذكرة الإيضاحية لكل من القانونين 265 لسنة 1953 ، 485 لسنة 1953 على نفى الرأى القائل باعتبار أمر الأداء بمثابة أمر على عريضة ، وقد أكد المشرع ذلك بمعاملة أوامر الأداء معاملة الأحكام في مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات الأحكام في مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 856 مكررا مرافعات "(نقض مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 855 ، 856 ، 857 مكررا مرافعات "(نقض مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 685 ، 856 ، 856 مكررا مرافعات "(نقض مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 685 ، 856 ، 856 مكروا مرافعات "(نقض مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 685 ، 856 ، 857 مكروا مرافعات "(نقض مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 685 ، 856 ، 856 مكروا مرافعات "(نقض مواطن كثيرة ، منها ما نصت عليه المواد 685 ، 856 ، 856 مكروا مرافعات "(نقض عديرت المواد 693)

.... والتناقض الذى يبطل الحكم هو التهاتر الذى يعترى الأسباب بحيث لا يفهم منها على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به وليس من التناقض أن يكون فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين الأسباب بعضها مع بعض مادام قصد المحكمة ظاهرا ورأيها واضحا . (الطعن رقم 2479 لسنة 55 ص1984/5/12 نقض 1983/1/13 سنة 35 ص202) .

يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا:

نصت المادة 251 من قانون المرافعات على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، ويعين رئيس المحكمة بناء على عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب ويعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بها تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التى اتخذها المحكومله بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.

وعلى المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أنه تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر وإحالة ملف الطعن الى النيابة لتودع مذكرة بأقوالها خلال الأجل الذى تحدده لها.

ما يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا:

يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا شرطان وهما:

أولا: أن يرد هذا الطلب في صحيفة الطعن فلا يكون مقبولا الطلب الذي يقدم استقلالا ولو تم خلال ميعاد الطعن أو أثناء اجراءات نظره.

ثانيا: أن يقدم قبل تمام التنفيذ . (1954/5/13 – م نقض م – 5 – 188) ، فإذا كان الحكم قد نفذ في شق منه لم ينصرف الطلب إلا الى الشق الذي لم ينفذ . (راغب في التنفيذ ص98 ، 106 – وإلى في التنفيذ بند 25) ، أما إذا كان التنفيذ لم يتم إلا بعد تقديم الطلب وقبل الفصل فيه فإن ذلك لا يؤثر في سلامة الطلل من جهة وجواز الحكم بوقف التنفيذ من جهة أخرى ، وفي هذه الحالة يعنى الحكم بوقف التنفيذ عدم الاعتداد بما تم من اجراءات التنفيذ وإلغاء ما اسفرت عنه بإعادة الحال الى ما كانت عليه عند تقديم الطلب . (راغب في التنفيذ ص107 – وإلى في التنفيذ بند 25) .

ما يشترط للحكم بوقف التنفيذ:

يشترط للحكم بوقف التنفيذ شرطان وهما:

أولا: رجحان نقض الحكم المطعون فيه بأن تكون أسباب الطعن أسبابا جدية تستشف منها المحكمة ذلك ، وهذا الشرط وأن لم ينص عليه في خصوص الطعن بالنقض على خلاف المادة 292 الخاصة بطلب وقف النفاذ المعجل المشمول به الحكم المستأنف أو الأمر المتظلم فيه من محكمة الاستئناف أو محكمة التظلم ، ألا أنه شرط عمليه القواعد العامة لأنه طلب وقتى يستهدف الحماية الوقتية ، والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها قضى رجحان الحق ، والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ثم أن نص المادة لا ينفى اشتراط هذا الشرط بل هي تفترضه عا تشترطه عن الضرر الجسيم الذي يتعين أن يكون قانونيا أي يهدد حقا أو مصلحة قانونية الأمر الذي لا يتحقق إلا برجحان إلغاء الحكم ، وما تشترطه عن كون الضرر مما يتعذر تداركه ، إذ هي بذلك تربط بين وقف التنفيذ واحتمال اعادة الحال الى ما كانت عليه وبما تعطيه للمحكمة من سلطة تقديرية بما يجعلها غير مقيدة بالشروط الواردة في النص ، فضلا عن أنه مكن القياس على حكم المادة 292 . (يراجع في ذلك راغب ص109 ، 110 – عمر بند 274 – أبو الوفا في التنفيذ بند 34 - سيف في التنفيذ ص25 - وقارن جميعي بند 316 في التنفيذ - وأبو الوفا في التنفيذ هامش ص47 حيث يريان أن الشرط لا يفرضه القانون وأن كانت المحكمة تضعه في اعتبارها).

ثانیا : خشیة وقوع ضرر جسیم یتعذر تدارکه ، ویکفی أن تکون هذه الخشیة ماثلة وقت نظر الطلب حتی نظره . وقت نظر الطلب ولو لأسباب طرأت خلال الفترة من تقدیم الطلب حتی نظره . (جمیعی بند 312 – والی بند 25) والضرر قد یکون مادیا أو أدبیا . (جمیعی بند 312 – والی بند 25)

.

أما المقصود بجسامة الضرر فقد اقتصرت المذكرة الإيضاحية للمادة 427 من التقنين السابق على اعطاء بعض الأمثلة منها الحكم بحل شركة أو شطب رهن أو فسخ زواج أو بطلانه ، وينتقد البعض التمثيل بأحكام الحل أو الفسخ أو البطلان بتقدير أنها ليست من أحكام الالزام فلا تصلح سندا تنفيذيا. (والى هامش بند 25) .

ويرى البعض أن الضرر الجسيم ليس مجرد الضرر العادى الذى يصيب كل محكوم عليه من التنفيذ وإنما هو ضرر يقع من جراء التنفيذ على مال له قيمة خاصة أو استثنائية عاقد يؤدى الى التأثير في الحالة المالية أة الأدبية للمحكوم عليه بدرجة كبيرة (والى بند (25) في حين يعرفه البعض بأنه الضرر الاستثنائي غير العادى الذى يهدد بفوات مصلحة الطاعن في ضوء الظروف الموضوعية والشخصية الملابسة ويدخل فيه الموازنة بين ما يصيب المحكوم عليه من ضرر بسبب اجراء التنفيذ وما يصيب المحكوم له من خسارة بسبب تأخيره (راغب ص108) وجسامة الضرر على أية حال ليست مسألة موضوعية بل ينظر إليه بمعيار ذاتي يعتد بحالة المحكوم عليه كما ينظر إليها من خلال الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة (والى بند 25).

وأما تعذر تدارك الضرر فلا يقصد بذلك استحالة اعادة الحالى الى ما كانت عليه ، وإنما يكفى أن تكون صعبة ومرهقة بأن تقضى وقتا طويلا أو مصاريف باهظة ، كالحال فى تنفيذ حكم بهدم منزل أو اخلاء محل تجارى (راغب ص108 – والى بند 25) أو التنفيذ عبلغ نقدى لصالح شخص معدم أو معسر (108/11/129 – م نقض م – 108 وأن كان مجرد سوء الحالة المالية للمحكومله ولا يكفى ، ومع ذلك فالأمر يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة (والى بند 25) .

وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الطاعن قد بنى طلبه وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على أن المطعون عليهم معدمون لا جدوى من الرجوع عليهم إذا ما نفذ الحكم ثم نقض مستدلا على ذلك بعجزهم عن دفع باقى الرسوم المستحقة عليهم لقلم الكتاب ، وكان المطعون عليهم لم يثبتوا ملاءتهم بل اكتفوا بالقول بأنهم موافقون على وقف التنفيذ إذا أودع الطاعن المبلغ المحكوم به خزانة المحكمة ، فتلك ظروف فيها ما يبرر وقف تنفيذ الحكم عملا بالمادة 427 من قانون المرافعات . (427/1/129 طعن 427/1/129 عن منقض م 427/1/129 عن منقض م 427/1/129 عن عملا بالمادة 427/1/129 من قانون المرافعات . (427/1/129 عن منقض م 427/1/129 عن منقض م 427/1/129 .

وتملك المحكمة وقف التنفيذ بالنسبة الى شق من الحكم المطعون فيه دون شق آخر أو بالنسبة الى بعض خصوم الطعن دون البعض الآخر (أبو الوفا في التنفيذ هامش بند 21)

.

وإذا كان مفاد حكم المادة أن صدور الحكم بوقف التنفيذ ينسحب الى ما كان قد تم من تنفيذ خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب ، بما كان يقتضى أن تعطى من هذا الحكم صورة تنفيذية ، إلا أنه نظرا لعدم جريان العمل على ذلك فقد ذهب الرأى الى أنه يجوز الالتجاء بعد ذلك الى قاضى التنفيذ بطلب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التنفيذ (أبو الوفا هامش ص50) .

ويترتب على الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه امتناع اتخاذ أى اجراء مما يخوله قضاء الحكم ، ومن ثم فإذا قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم انتهاء الافلاس امتنع على وكيل الدائنين مباشرة السلطات التى تخولها له هذه الصفة وفى ذلك تقول محكمة النقض حكم اشهار الافلاس ينشئ حالة قانونية جديدة هى اعتبار التاجر الذى توقف عن سداد ديونه التجارية فى حالة افلاس مع ما يرتبه القانون على ذلك من غل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته فى التقاضى بشأنها ويحل محله فى مباشرة تلك الأمور وكيل للدائنين تعينه المحكمة فى اشهار الافلاس إلا أنه إذا أمرت محكمة النقض بوقف تنفيذ هيا الحكم امتنع على وكيل الدائنين مباشرة سلطاته التى خولها له القانون نتيجة اسباغ تلك الصفة عليه بموجب حكم اشهار الافلاس المقضى بوقف تنفيذه بجميع آثاره ، ومن ثم يعود الى التاجر المفلس – بوصفة مؤقتة – صلاحية إدارة أمواله والتقاضى فى شأنها الى أن يتقرر مصير حكم اشهار الافلاس بقضاء من محكمة النقض فى الطعن المطروح عليها بشأنه . (1989/1/22 طعن 756 سنة 476 م نقض م – 30 العدد الأول – 333) .

والقضاء في طلب وقف التنفيذ ، هو قضاء في طلب وقتى مرهون بالظروف التى صدر فيها ، ومن ثم فإن حجية القضاء برفضه لا تحول دون نظر طلب آخر بوقف تنفيذ الحكم نفسه ، بشرط ألا تكون الظروف التى صدر فيها قد تغيرت وفي ذلك تقول محكمة النقض لما كان القانون لم يحظر اقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب وقف تنفيذه ، فإن قضاء المحكمة برفض احداهما لا يحول دون نظر طلب آخر ما لم تشتمل صحيفته على اسباب ومبررات ومغايرة له ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب في الطعن رقم 2404 لسنة و5ق وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبتاريخ 198/6/19 أمرت المحكمة برفض هذا الطلب فأقام الطاعن خلال مدة الطعن الطعن الماثل ، وإذ كان البين من هذا الطعن أن صحيفته لم تتضمن تغيرا في أسبابه ومبررات طلب وقف التنفيذ الوارد في الطلب السابق فإنه لا يجوز اعادة نظر طلب وقف التنفيذ في هذا الطعن . (12/11/191 طعن 3160 سنة و5ق) .

ويشترط في الخطر المبرر للقضاء بوقف التنفيذ أن يكون ماثلا وقت رفع الطعن فقضت بأنه " لا يجوز طلب وقف التنفيذ من جديد بعد رفضه استنادا الى خطر لم يكن ماثلا وقت التقرير بالطعن

ومن باب أولى استنادا الى ما قد يكون فات الطاعن بيانه أثناء نظر طلبه الأول من أدلة على توافر ذلك الخطر ذلك أن أن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض هو استثناء من الاصل الذى قررته الفقرة الأولى من المادة 427 من قانون المرافعات التى تنص على أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض إيقاف تنفيذ الحكم وقد قيدت الفقرة الثانية من المادة المذكورة هذا الاستثناء بشرطين الأول أن يطلب الطاعن وقف التنفيذ فى تقريره بالطعن والثانى أن يخشى من التنفيذ وقوع خطر جسيم لا يمكن تداركه ويستفاد من هذين الشرطين أن يكون الخطر من التنفيذ ماثلا وقت حصول الطعن بالنقض حتى يمكن الاستناد إليه عند التقرير به " (1954/12/30 طعن 290 سنة 244 – م نقض م -6 – 401).

كما أن حجيته الموقوفة لا تتناول إلا ما انصب عليه القضاء بوقف التنفيذ فإذا قضى بوقف القسط الأول من الدين فلا يكون له حجية بالنسبة الى الأقساط التالية وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن " أجازت المادة الرابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 لدائرة فحص الطعون بمحكمة النقض ان تأمر بوقف التنفيذ مؤقت إذا طلب الطاعن ذلك فى تقرير الطعن ، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ، وهى بذلك قد أفصحت عن أن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغى الحكم بعد ذلك ، ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكما وقتيا مرهونا بالظروف التى صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن

إنها يقتصر بحثها فيه على الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان مما يتعذر تداركه في حالة نقض الحكم أولا يتعذر ، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بالقسط الأول من الدين لا تكونله حجية إلا بالنسبة لهذا القسط فقط ولا تتعداه الى أى قسط آخر يستحق بعد ذلك ، والقول بأن الحكم بوقف التنفيذ بالقسط الأول قد تضمن فصلا في مسألة كلية شاملة لا محلله إذ أن مجال الاحتجاج بذلك إنها يكون عندما تفصل المحكمة في الموضوع" (1969/5/29 طعن 121 سنة 35ق منقض م – 20 – 834) . وبأنه " لما كان الحكم المطلوب تفسيره قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل في الطعن ، وكان هذا الحكم لا يشوبه غموض ولا ابهام فهو بحسب صريح لفظة ووضوح مدلوله إنها يسرى على ما لم قد تم قبل صدوره من اجراءات التنفيذ ، لأن ما تم لا يتصور وقفه ، ولأن الشارع إنها قصد بالمادة طحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تهاما عن حكم وقف التنفيذ وسببا وأثرا . لما كان الحكم المطعون فيه ، وهذا يختلف تهاما عن حكم وقف التنفيذ وسببا وأثرا . لما كان ذلك ، فإن طلب التفسير يكون غير مقبول . (13/18/19 طعن 115 سنة 244 ما تفض م – 5 – 881) .

وليس لحجيته الموقوفة أى أثر عند الفصل في الطعن نفسه أو في طعن آخر من الخصوم أنفسهم وفي ذلك تقول محكمة النقض " القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيهب التطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى

لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تبينته المحكمة من جسامة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وامكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ، ومن ثم فليس للطاعنة أن تتحدى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن الآخر المشار إليه ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس " (1982/3/9 طعن 1428 سنة 45ق ويكون النعى بهذا السبب على غير أساس " (1982/3/9 طعن 1078 سنة 54ق) .

وليس لحجيته الموقوفة أثر على موضوع النزاع أو حجية الحكم المطعون فيه التى تبقيله الى حين الفصل في موضوع الطعن فإن قضى بنقضه والت بزواله وأن قضى برفض الطعن صار الحكم باتا .

فإذا باع المحكوم بعدم استئجاره العين وبإخلائه منها ، المحل التجارى الذى أنشأه فيها لم يشمل هذا البيع حق إيجار العين ولو كان البيع قد صدر بعد القضاء من محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم وقبل صدور الحكم في موضوع الطعن الذى قضى بعد ذلك برفضه وفي ذلك تقول محكمة النقض " المقرر في قضاء محكمة النقض في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه تطبيقا للمادة 251 من قانون المرافعات هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأنه مرهون بالظروف التي صدر فيها وما تتبينه المحكمة من جملة الضرر الذى يخشى من التنفيذ وإمكان تداركه ، دون مساس بحجية الحكم المطعون فيه وما فصل فيه بين الخصوم من حقوق في الدعوى أو تأثير على المراكز القانونية المترتبة عليه .

إذ تظل حجية هذا الحكم قائمة ما لم يقضى في موضوع الطعن بنقضه فتزول بزواله أو برفض الطعن فيصير باتا ، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحكم النهائي الصادر في الاستئناف قد حسم النزاع الدائر بين المطعون ضدهما الأول والثاني بشأن الحق الذي يدعيه الأخير باستئجار المحل موضوع النزاع بتقرير أن وضع يد المطعون ضده الثاني على هذا المحل لا سند له ثم قضى بإخلائه ، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا الحكم سندا لقضائه وأورد بأسبابه ما يفيد أن تنازل المطعون ضده الثاني عن حق ايجار المحل ضمن مقومات عقد بيع المتجر الصادر منه الى الطاعنين إذ تم بعد صدور الحكم النهائي بالإخلاء والذي صار باتا برفض طعنه فيه بالنقض - فإنه يكون صادرا ممن لا يملكه فلا يترتب عليه نقل حق الايجار إليهما وبالتالي يكون وضع يدهما على المحل موضوع النزاع مجردا من سنده منتهيا الى القضاء بإخلاء الطاعنين ، وكانت هذه الأسباب سائغة ومؤدية الى ما خلص إليه باما يكفى حمل قضاءه ، وكان غير سديد قول الطاعنين بصحة تصرف المطعون ضده الثاني إليهما ببيع منجزه فيما اشتمل عليه من تنازله عن حق الايجار استنادا الى أن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الصادر بإخلائه في الاستئناف من شأنه استمرار العلاقة الايجارية بين المطعون ضدهما الأول والثاني كما كانت لمخالفة هذا القول لطبيعة القضاء الوقتي لمحكمة النقض في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه ،

ولما فيه من مساس بعجية حكم الإخلاء النهائى الحائز لقوة الأمر المقضى به من أن وضع يد المطعون ضده الثانى على الدكان محل النزاع بلا سند ، بما ينفى حقه فى الايجار أصلا . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى الى هذه النتيجة يكون موافقا لصحيح حكم القانون " (1979/12/28 طعن 1979 سنة 53ق - يراجع 1979/3/17 طعن 1278 سنة 48ق - م نقض م - 30 العدد الأول - 839) .

والطعن بالنقض لا ينبنى عليه وحده وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه (1963/11/13) طعن 427 سنة 29ق – م نقض م – 14 – 1039) كما أن قوة الأمر المقضى تظل ثابتة للحكم النهائى المطعون فيه ولو كان قابلا للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل للحكم النهائى المطعون فيه ولو كان قابلا للطعن فيه بالنقض أو طعن فيه بالفعل = 1990/2/18 طعن 256 سنة 58ق – 1978/3/30 طعن 915 سنة 911 – 19) .

والاشتراك في اصدار الحكم بوقف تنفيذ الحك المطعون فيه لا يمنع من الاشتراك في الفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر بين الخصوم أنفسهم وفي ذلك تقول محكمة النقض "طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الاصلى وحكم محكمة الاستئناف فيه لا تأثير له مطلقا على استئناف الموضوع ولا يمنع المحكمة التي اصدرته من الفصل في استئناف الموضوع – ولهذا أجاز المشرع في المادة 471 مرافعات ان يكون التظلم من النفاذ امام نفس الهيئة التي يرفع إليها الاستئناف عن الحكم –

وعلى ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم في الاستئناف الوصفى أبدى رأيه في موضوع الدعوى بها جاء بأسباب هذا الحكم وأنه بذلك قد قام به سبب من اسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في استئناف الموضوع متى كان الحكم في الاستئناف الوصفى إنها يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى . (1957/1/10 طعن 38 سنة 23ق – م نقض م -8 - 45 - 6/1/292 طعن 38 سنة 1070 طعن 1992/3/15 طعن 1992/3/15 طعن 1428 سنة 16ق) .

ويجب أن نلاحظ أن وقف التنفيذ جوازى للمحكمة فقد قضت محكمة النقض بأن: وقف التنفيذ. جوازى لمحكمة النقض. لا وجه لإلزامها الفصل فيه استقلالا عن الموضوع . مادة 251 مرافعات . (الطعن رقم 8569 سنة 66ق أحوال شخصية جلسة 1997/7/8)

.

يجوز إقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب لوقف تنفيذه فقد قضت محكمة النقض بأن: إقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب لوقف تنفيذه . جائز . قضاء المحكمة برفض احداها مانع من اعادة نظر أى طلب آخر لوقف تنفيذه طالما لم تتضمن صحيفته تغييرا في أسباب ومبررات طلب وقف تنفيذه . (الطعن رقم 3160 لسنة 59ق جلسة 1991/1299) .

لا يجوز للخصوم أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأنه قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى وذلك تمشيا لنص المادة 251 من قانون المرافعات وقد قضت محكمة النقض بأن: القضاء في طلب وقف الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى لأن الفصل فيه إنما يستند الى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه ، وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ، ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1078 لسنة 40ق . (نقض 1992/1/5 الطعن رقم 1078 لسنة 40ق).

اشتراك أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يمنعه من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر فقد قضت محكمة النقض بأن : الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقا للمادة 251 مرافعات . قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره . اشتراك أحد اعضاء الهيئة مصدره الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يمنعه من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر . مؤدى ذلك . (نقض 25/3/27/1 الطعن رقم 3499 لسنة 61ق) .

وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه بالنقض مرهون بالظروف التى صدر فيها ولا يتناول موضوعه ويقتصر على بحث الضرر المترتب على تنفيذ الحكم وهو قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا أثر له على الفصل في الطعن . (نقض 1994/1/4 الطعن رقم 5165 لسنة 63ق) .

لا يعد حائلا لوقف تنفيذ الحكم تنفيذ الدائن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ وقد قضت محكمة النقض بأن: تنفيذ الدائن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ. عدم اعتباره حائلا دون الحكم بوقف التنفيذ. (نقض 1983/5/2 الطعن رقم 971 لسنة 46).

الأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضى:

الأوامر على العرائض – وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من قانون المرافعات، هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأوامر الوقتية بها لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض، وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم دون تسبيب بإجراء وقتى أو تحفظى فى الحالات التى تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوزله مخالفتها بأمر جديد مسبب. (نقض يستنفد القاضى الوقتى سلطته بإصدارها فيجوزله مخالفتها بأمر جديد مسبب. (نقض

ويفترق نظام الأوامر على عرائض عن كل من القضاء الموضوعي والقضاء المستعجل والقضاء الوقتي (يراجع نبيل عمر في البنود 45 حتى 52) والجوهري أن الأمر على عريضة يلتقى مع القضاء الوقتي في أن كلا منهما يصدر – بحماية وقتية بشرط توافر الشروط الأربعة السالفة ، ولا يحوز حجية أمام القضاء الموضوعي ويزول بصدور الحكم الموضوعي ويفترقان في أن الأمر الوقتي يصدر في شكل أمر وفي غير مواجهة في حين أن القضاء الوقتي يصدر في شكل المواجهة .

والأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضى ولا يستنفذ به القاضى سلطته إذ يملك اصدار أمر جديد مخالف مسبب بما ينطوى على سحب الأمر السابق حسبما 178/12/18 – م نقض م – 29 – 1978/11/28 – م نقض م – 29 – 1978/12/18 – م نقض م – 18 – 1967 – م نقض م – 18 – 1967 – م نقض م – 18 – 1962 ويراجع اللبيدى بند 94 – نبيل عمر في المرجع السابق في البند 105 – 108) ولذلك فإن أمر قاضى الأمور الوقتية بإبقاء الشهر المؤقت لبيع باطل بطلانا لوروده على مال عام لا يصححه (1983/12/29 في الطعن 819 لسنة 45ق) .

وقد قضت محكمة النقض بأن: من القواعد المقررة في قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التي اصدرته العدول عما قضت به، ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية – موضوعية كانت أو فرعية – أنهت الخصومة أو لم تنهها، وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمنا، ويستوى أن يكون حكمها صحيحا أو باطلا أو مبنيا على اججراء باطل،

ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاؤه إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، ولا يغير من هذا النظر ما تقضى به المادة 195 من قانون المرافعات التى استند إليها الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه لأن مؤدى هذا النص أنه يجوز للقاضى أن يصدر أمرا على عريضة مخالفا لأمر سابق على أن يذكر الأسباب التى اقتضت اصدار الأمر الجديد ، وحكمها بذلك يكون مقصورا على الأوامر على العرائض . (نقض 1978/11/28 سنة 29 العدد الثاني ص1798) .

وقاضى الأمور الوقتية حسبما تنص المادة 27 من قانون المرافعات هو في المحكمة الجزئية قاضيها وهو في المحاكم الابتدائية رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه أو مند يندب لذلك أى من يخصص من قضاتها لاصدار الأوامر على عرائض ، ويلاحظ أن المادة لم تشر الى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض حيث لا توجد حاجة لتخصيص أحد قضائها لاصدار الأوامر إذ لا يتصور أن يعرض عليها إلا الطلبات المتعلقة بطعن مطروح عليها فيختص بإصدار الأوامر في هذه الحالة رئيس الهيئة المطروح عليها الطعن وفقا للمادة 194 التى تنص على أن يقدم طلب استصدار الأمر الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة أو الى رئيس الهيئة التى تنظر الدعوى .

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طالب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه.

وقد قضت محكمة النقض بأن: القضاء في طلب وقف نفاذ الحكم المستأنف هو قضاء وقتى لا يحوز – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوة الأمر المقضى لأن الفصل في هذا الطلب إنها يستند الى ما يبدو للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى بها يخولها أن تعدل عند الفصل في الموضوع عن رأى ارتأته وقت الفصل في هذا الطلب إذ ليس لحكمها فيه أى تأثير على الفصل في الموضوع ، ولما كان يبين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 1969/6/30 بوقف نفاذ الحكم الابتدائي بالنسبة للطاعن الثاني بناء على ما انتهت إليه من بحثها الذى استندت فيه الى ظاهر الأوراق دون تغلغل منها في أصل النزاع ، بما يكون معه ذلك الحكم وقتيا لا يحوز قوة الأمر المقضى ، ولا تثريب على المحكمة أن تعدل عن رأى كانت قد ارتأته عند اصدار ذلك الحكم . (نقض على المحكمة أن تعدل عن رأى كانت قد ارتأته عند اصدار ذلك الحكم . (نقض

الحكم النهائي تكونله حجيته ولو خالف حكما سابقا أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون:

مؤدى المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يقتصر الطعن بطريق النقض على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف وعلى الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى اصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى أمام الأحكام التى تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف

سواء قضت بتأییدها أو بالغائها أو بتعدیلها ، ومن ثم یکون من غیر الجائز أن یخص الطاعن حکم محکمة الدرجة الأولى منفردا بما یراه فیه من أسباب العوار أو ینعی علی حکم محکمة الاستئناف بما ورد فی الحکم الابتدائی من أسباب لم یأخذ هو بها . (12/8 طعن 968 سنة 52ق) .

وإذ استؤنف الحكم الصادر انتهائيا خطأ فقضت محكمة ثانى درجة فى الموضوع ، فإن الطعن بالنقض يكون فى الحكم الاستئنافى لأنه يكون قد حل محل الحكم المستأنف . (حامد ومحمد فهمى يند 220) .

فيجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية أو من المحاكم الابتدائية في حدود نصابها الانتهائي ، كما يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية أي التي تصدر منها في الاستئناف المرفوع إليها عن أحكام المحكمة الجزئية وفي ذلك تقول محكمة النقض " لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة ابتدائية استئنافية ، فإنه لا يجوز وفقا للمادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى " (1975/10/28 طعن 178 سنة 14ق – م نقض م – 22 – 646 – 646 عن 1970/6/11 طعن 166 لسنة 36ق – م نقض م – 22 – 1354 طعن 166 طعن 1970/6/11 طعن 166 سنة 36ق – م نقض م – 22 – 1040 طعن 166 سنة 36ق – م نقض م – 22 – 1040 طعن 166 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 طعن 166 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 طعن 166 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 طعن 1040 طعن 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 1040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سنة 36ق – م نقض م – 21 – 2040 سن

كما يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ، إذ هي أحكام انتهائية لأنها غير قابلة للطعن فيها بالاستئناف ، كما يطعن عليها بمخالفة حجية حكم سابق يندرج ضمن عموم عيب مخالفة القانون بما يتسع له الطعن وفقا للمادة 248 مرافعات 1984/5/10 طعن 200 سنة 480 –م نقض م -24 – 1984/5/10 طعن 1148 طعن 1148 سنة 1148 طعن 1148 سنة 1148 سنة 1148 سنة 1148 سنة 1148

- ويجوز الطعن في الأحكام الصادرة في مواد الأحوال الشخصية للولاية على المالوقد قضت محكمة النقض بأن: لئن تضمنت المادة 1025 من قانون المرافعات أحكاما خاصة بالطعن بالنقض في مسائل الولاية على المال، إلا أنه فيما عدا ما نصت عليه تظل الأحكام العامة في قانون المرافعات هي الواجبة الاتباع بالتطبيق للمادة 1017 من ذات القانون ومن ذلك ما تقضى به المادة 249 من قواعد عامة للطعن بالنقض في أحكام محاكم الاستئناف أخذا بأنها تظل هي الواجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال، وتجيز هذه المادة للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي اصدرته فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى، والنص مطلق يشمل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة التي حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق بين ذات الخصوم وأيا كانت المحكمة التي صدر عنها، ولما كان شرط هذه المادة غير متوافر في الحالة المعروضة فإن الطعن بالنقض يكون غير جائز " (1976/4/14 طعن 18 سنة 44ق – م نقض م – 27 – 949).

ويجب أن يكون هناك وقت صدور الحكم المطعون فيه ، حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى أى غير قابل للطعن فيه بطريق الطعن العادية ولو كان قابلا للطعن فيه بطريق الطعن غير العادية أو طعن فيه بها بالفعل . فإذا كان ما سبق صدوره لا يعتبر حكما قضائيا يحوز قوة الأمر المقضى فإنه لا يجوز الطعن بالنقض مما يصدر بعده من أحكام قضائية استنادا الى تناقضها معه وقد قضت محكمة النقض بأن : متى كان قرار القسمة قد صدر من هيئة التصرفات في حدود سلطتها الولاية دون أن تعرض للفصل في أية خصومة بين الطرفين فإن هذا القرار لا يعتبر حكما حائزا لقوة الأمر المقضى وبالتالى فلا يجوز الطعن بالنقض للتناقض فيما يصدر بعده من أحكام بالاستحقاق على خلاف ما قضى به عند تحديد الأنصبة في القسمة . (156/12/17 طعن 493 سنة 29ق – م نقض م – 15 – 1161) .

ويستوى أن يكون الحكم صادرا من محكمة مدنية أو من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا كان الثابت أن محكمة الجنح قد فصلت في موضوع الدعوى الجنائية بانقضائها بمضى المدة وبراءة المتهم ، وبإحالة الدعوى بالنسبة للتعويضات المطلوبة الى المحكمة المدنية ، استنادا الى ما قررته من ان الفصل في الدعوى المدنية يستلزم اجراءات تحقيق طويلة ، تعطل الفصل في الدعوى المبنئية ، وهو منها قضاء ضمنى بأن التعويضات المطلوب هي تضمنيات مدنية بحتة الجنائية ، وهو منها قضاء ضمنى بأن التعويضات المطلوب عقوبة جنائية ، وإلا لما جاز لها احالتها للمحكمة المدنية ،

وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – ألغت الحكم الصادر من محكمة المواد الجزئية في موضوع هذه التضمينات ، وقضت بعدم اختصاص تلك المحكمة ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى أن التعويضات –المطلوبة هي عثابة عقوبة جنائية ، فإنه يكون قثد صدر على خلاف حكم محكمة الجنح السابق ، والذي حاز قوة الشئ المحكوم به بعدم الطعن فيه ، ويكون الطعن عليه بالنقض جائزا . (1972/1/20 طعن 79 سنة 37ق – م نقض م – 23 – 97) .

ولكن تناقض الحكم المدنى اللاحق لحجية حكم صادر فى الدعوى الجنائية لا يصلح سببا للطعن بالنقض وفقا للمادة 249 إذ أنه وإن كان مشوبا بمخالفة القانون لمخالفته حكم الملطعن بالنقض وفقا المادة 102 من قانون الاثبات إلا أنه لا يعتبر مخالفا لحجية حكم نهائى سابق وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتجائية بهيئة استئنافية ، وكان لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن فى هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان الطاعن قد اقام طعنه استنادا الى ذلك النص على سند من القول أن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم جنائى نهائى سابق بين ذات الخصوم وهو الحكم الصادر فى الجنحة رقم ..... قسم شبين الكوم والقاضى ببراءته من اتهامه بتبديد أعيان جهاز المطعون ضدها

وبذلك يكون قد خالف القانون بإهدار حجية ذلك الحكم الجنائي النهائي ، وكان هذا الطعن لا يعد نعيبا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتحد معه في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعييبا للحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق نص المادتين 102 من قانون الاثبات ، 456 من قانون الاجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم . (1987/1/20 طعن 26 سنة 56ق - م نقض م - 28 -139 – وذات المعنى 1/979/3/10 طعن 1123 سنة 48ق – م نقض م – 30 العدد الأول– 771) وبأنه " يشترط الطعن بالنقض في الحكم لمخالفته حكما سابقا - وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات - أن يكون الحكم السابق حائزا لقوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعتبر من الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع التي لا تقبل الطعن على استقلال وإنما تعتبر مستأنفة مع الحكم الصادر في الموضوع . فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي خالفت هذا الحكم الذي يعتبر مطروحا عليها مع استئناف الحكم في الموضوع . (1975/3/24 طعن 422 سنة 38ق - م نقض م - 26 - 661) . وبأنه " قوة الأمر المقضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تثبت للحكم النهائي ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . (1803 – 35 طعن 47 سنة 51ق –م نقض م – 35 طعن 47 سنة 18 ويجوز أن يكون الحكم السابق حكما وقتيا أو مستعجلا متى كان الحكم اللاحق المطعون فيه وقتيا أو مستعجلا ولم تكن الظروف الواقعية أو المراكز القانونية التى صدر في ظلها الحكم السابق قد تغيرت وقد قضت محكمة النقض بأن : لئن كان الأصل أن الأحكام المستعجلة لا تحوز قوة الأمر المقضى ، غير أنه لا يجوز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد أمامه ، متى كانت المراكز القانونية للخصوم والوقائع المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير . المادية والظروف التى انتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تعديل أو تغيير . (1981/6/16 طعن 1127 سنة 75ق – م نقض م – 32 – 1839 – وبنفس المعنى فى 1988/10/25 طعن 791 طعن 55ق – 1989/3/2 طعن 55ق ) .

ويجوز الطعن بطريق النقض في الحكم المستعجل النهائي الصادر على خلاف حكم مستعجل نهائي سابق في ذات المسألة التي فصل فيها بين نفس الخصوم (1988/10/25 طعن 1981 سنة 55ق - 1981/6/16 - م نقض م طعن 791 سنة 55ق - 1981/6/16 - م نقض م - 32 - 1839 .

ولا يشترط سبق التمسك أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أو أن يكون هذا الحكم تحت نظرها عند اصدارها الحكم المطعون فيه . (أبو الوفا في التعليق - نبيل عمر في النقض بند 40) .

وقد قضت محكمة النقض بأن: إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الاستئناف المرفوع بعريضة لوجوب رفعه بتكليف بالحضور وذلك على خلاف حكم سابق في استئناف آخر عن ذات الحكم المستأتف - قضى نهائيا ببطلان الاستئناف لوجوب رفعه بعرضه تودع قلم الكتاب - وكان الحكم الاستئنافي الأول حكما نهائيا صدر بين الخصوم أنفسهم وفصل في ذات النزاع وحاز قوة الشئ المحكوم فيه في خصوص ما قضى به قطعيا في منطوقه وأسبابه المرتبطة بهذا المنطوق من بطلان الاستئناف المرفوع بتكليف بالحضور وصحة الاستئناف المرفوع بعريضة تقدم لقلم الكتاب فإنه يتعين احترام حجية هذا الحكم النهائي من نظر الاستئناف الثاني عن ذات الحكم المستأنف ولو كان الحكم الاستئنافي الأول قد خرج في قضائه على صحيح القانون أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام وبالتالي يجوز الطعن بالنقض في الحكم الثاني الذي ناقض الحكم السابق ولو كان الحكم الاستئنافي الأول قد خرج في قضائه على صحيح القانون أو خالف قاعدة من قواعد النظام العام وبالتالي يجوز الطعن بالنقض في الحكم الثاني الذي ناقض الحكم الساسبق ولو كان صادرا من محكمة ابتدائية عملا بالمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك سواء كان الطاعن قد دفع أمام محكمة الموضوع بحجية الحكم السابق أم لم يدفع . (1965/4/27 طعن 436 سنة 30ق - م نقض م - 16 - 651 - وذات المعنى 436/4/28 طعن 350 سنة 32ق - م نقض م - 17 - 962 - 1967/3/14 طعن 405 سنة 33ق - م نقض م . (631 - 18 -

وبأنه " إن قضاء محكمة النقض بنقض الحكم الأول في ذات اليوم الذي قضت فيه في الطعن في الحكم الأخير الذي جاء على نقيضه . ذلك لا يغير من حقيقة أن الحكم الأول كان جائزا قوة الأمر المقضى فما كان يجوز أن يجئ الحكم الأخير على خلافه ، وإذن فقض الحكم الأول لا يحول دون القضاء بنقض الحكم الأخير ، إذ لا يصح القول بأن الطاعن في هذا الحكم لم تعد له مصلحة من الطعن عليه بعد نقض الحكم الأول الذي هو أساس طعنه ، فإن العبرة في تحرى هذه المصلحة هي بوقت صدور الحكم المطعون فيه " (144/4/24 طعن 80 سنة 16ق – م ق م – 1133 – 348) . وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تمسك لدى محكمة الاستئناف الحكم المطعون فيه لم يذكر ضمن أسبابه أن الطاعن تخسك لدى محكمة الاستئناف بحجية حكم سبق صدوره في النزاع المطروح عليها بين الخصوم أنفسهم فإن للطاعن مع ذلك أن يطعن لدى محكمة النقض في هذا الحكم لمجيئه مخالفا للحكم السابق صدوره الحائز لقوة الشئ المحكوم فيه ، وذلك بالتطبيق لنص المادة 11 من قانون محكمة النقض وإن لم يسبق الدفع به أمام محكمة الموضوع (1935/5/2 طعن 40 سنة 440 الخسمين عاما المجلد الرابع ص4006 بند 877 - م نقض م – 3 – 280) .

ويقتصر نطاق الطعن بالنقض المرفوع وفقا 249 مرافعات على النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية الحكم السابق وفقا للمادة 101 من قانون الاثبات ، دون النظر في أي عيب آخر يوجه الى الحكم المطعون فيه ،

فإذا رأت محكمة النقض عدم قيام المخالفة قضت برفض الطعن أو عدم جوازه دون النظر في أية أسباب أخرى للطعن ودون أن يطرح الطعن النظر في الحكم النهائي السابق الذي يتعين احترام حجيته ولو كان غير عادل أو مخطئا في القانون أو مخالفا لقاعدة تتعلق بالنظام العام إذ أن مدار الطعن يدور حول مخالفة حجية الأمر المقضى التي تعلو على اعتبارات النظام العام (قارن نبيل عمر بند 109 حيث يرى أن الطعن في هذه الحالة يطرح على محكمة النقض الحكمين السابق واللاحق ويكون لها القضاء بنقض أيهما أو نقضهما معا ، ويستند في رأيه الى حكم المادة 222 من قانون المرافعات التي وردت في شأن الاستئناف وهو رأى مردود بخلو المادة 249 مرافعات من النص على اعتبار الحكم السابق مطروحا على محكمة النقض على خلاف ما تقضى به المادة 222 مرافعات في شأن الاستئناف والتي يشترط لأعمالها ألا يكون الحكم السابق حائزا قوة الأمر المقضى عند صدور الحكم اللاحق بما أتاح اعتباره مستأنفا باستئناف لحكم لاحق فضلا عن أن العيب المبرر للطعن بالنقض استثناء وفق المادة 249 هو مخالفة الحكم اللاحق لقوة الأمر المقضى التي حازها الحكم السابق وهو عيب لا ينال منه أن يكون الحكم السابق مخالفا للقانون أو مخطئا في تطبيقه كما أنه عيب لا يمكن نسبته بداهة الى الحكم السابق ، وقد قضت محكمة النقض بأن : الحكم الصادر في موضوع التماس اعادة النظر لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه بالالتماس، أما ما أجازته المادة 249 من قانون المرافعات من جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فهو مشروط بأن يكون هناك حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الطاعنون قد نعوا على الحكم المطعون فيه - وهو صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية -خطأه في تطبيق القانون لخروجه على قواعد الاختصاص الولائي وقضاءه على خلاف الثابت في الأوراق وقواعد الاثبات وفساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب دون أن ينعوا عليه فصله في الدعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر في النزاع ذاته موضوعا وسببا بين الطاعنين والمطعون عليهم فإن الطعن عليه بالنقض لا يكون جائزا . (1978/2/23 طعن 224 سنة 45ق - م نقض م - 29 - 589) . وبأنه " النعى بأن الحكم المطعون فيه وقع باطلا بسبب نظر الدعوى في جلسات علنية هو سبب يخرج عن الحالة التي يجوز فيها الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية " (1/20/1987 طعن 21 سنة 56ق - م نقض م - 38 - 139) . وبأنه " إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ، وكان لا يجوز وفقا لنص المادة 249 من قانون المرافعات الطعن بالنقض في هذا الحكم إلا إذا كان قد فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وكان ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بحجية الحكم الجنائي القاضي ببرائتهما من اتهامهما بعدم تحرير عقد عمل للمطعون ضده

ولكن المحكمة أجازت له اثبات علاقة العمل بالبينة استنادا الى أن ذلك الحكم الجنائي لا يقيدها ولا يمنعها من اعادة البحث في موضوع الدعوى لأنه لم يجزم بانتفاء علاقة العمل ، في حين أن الحكم قرر بانتفاء علاقة العمل بين الطرفين على سبيل الجزم ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وشابه فساد في الاستدلال ، فهذا الطعن لا يعد نعيا بأن الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم سابق اتخذ في الخصوم والموضوع والسبب وحاز قوة الأمر المقضى بل يعد تعيبا للحكم المطعون فيه بالخطأ في تأويل القانون بشأن تفسير المادة 102 من قانون الاثبات ، والمادة 456 من قانون الأجراءات الجنائية " (1979/3/10 طعن 1133 سنة 48ق – م نقض م – 30 العدد الأول - 771) . وبأنه " مفاد نص المادة 249 من قانون المرافعات ، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لجواز الطعن في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية أن يكون قد ناقض قضاءا سابقا فصل في ذات النزاع وبين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة جنوب القاهرة بهيئة استئنافية ، وكانت أسباب الطعن قد خلت من النعى عليه مخالفة حكم سابق إذ جاءت قاصرة على النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال - والقصور في التسبيب ، ومن ثم فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز " (1983/11/15 طعن 477 سنة 50ق) .

فيلزم أن يبنى الطعن على مخالفة الحكم المطعون فيه لحجية حكم سابق وفي ذلك تقول محكمة النقض " النص في المادتين 24 ، 249 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قصر الطعن بالنقض أصلا على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الأحوال التى بينتها المادة 248 منه ، إلا أنه أجاز في المادة 249 الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التى اصدرته في حالة واحدة على سبيل الاستثناء هي حالة مخالفة الحكم لحكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، ومن ثم فإنه يلزم لجواز الطعن بالنقض في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن في الحكم فصله في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات النزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة المتئنافية وقد قضى في جزء من النزاع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها وهو ما يعنى قضاؤه بالموافقة للحكم السابق وليس بالمخالفةله ، فإن هذا القضاء غير جائز الطعن إليه بطريق النقض . (1238/1984 طعن 1230 سنة 55ق) .

.... وبالنسبة للقضاء الإدارى فإن حجية أحكامه تخضع أيضا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 101 اثبات ويعنى ذلك أن حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة بالإلغاء فحجيتها تكون مطلقة عكس حجية الأحكام الذى تكون حجيتها على طرفى الخصومة فقط.

وأساس قولنا هذا هو ما ذهبت إليه المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والذى قالت أن " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه ، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة " .

والحكم الصادر بتكييف الدعوى يحوز حجية فقد قضت محكمة النقض بأن: تكييف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية – بهيئة استئنافية – الدعوى بأنها منازعة فى استعمال الحائط المشترك بين الشريكين فيه وصيرورة ذلك الحكم نهائيا . إضفاء الحكم المطعون فيه على ذات الدعوى تكييفا مغايرا بأن اعتبرها دعوى قسمة الحائط المشترك . جواز الطعن فيه بالنقض . علة ذلك . مناقضته للقضاء السابق . (الطعن رقم 2663 لسنة 55ق جلسة 1997/6/10) .

وحجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجه بها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم وينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة الى أحد الخصوم بطلان فلا يمتد أثر هذا البطلان الى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليها ينازع فيها أو يعترض على توجيهها وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين . (الطعن رقم 433 سنة 26ق جلسة 1962/4/12 س13 صط455) وقد قضت محكمة النقض بأن : من المقرر أن حجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجهها ومن وجهت إليه وورثة كل منهما من بعده فلا يجوز إعمال أثرها على من عداهم. (الطعن رقم 4104 سنة 60ق جلسة 6/9/5/19).

وبأنه "الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الشئ المقضى فيه ولا يقبل الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنيا على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها (الطعن رقم 1445 سنة 50ق جلسة في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها (الطعن رقم 1984/11/21 سقطة سقطورة على من وجهها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم " (الطعن رقم 16 سنة 54ق جلسة 1989/11/27 س 40 ع3 ص205) . وبأنه " لا يجوز إعمال أثر اليمين الحاسمة التى يحلفها الوصى في حق القاصر إذ أن أداء اليمين الحاسمة عمل من أعمال التصرف التى لا يجوزله مباشرتها " (الطعن رقم 423 سنة 16حق جلسة 1962/4/12 س13 سقوط حق من وجهها النزاع فيما أنصبت عليه . اعتبار مضمونها حجة ملزمة للقاضى . سقوط حق من وجهها في أى دليل آخر . ورود اليمين على جزء من النزاع أو على مسألة فرعية . أثره . عدم حسمهاله إلا فيما ورد عليه الحلف . لازمه . وجوب الالتزام بحجيتها فيما انصبت عليه وحسمته . مؤداه . الجزء الذى لم ترد عليه يبقى دون حسم تسرى عليه القواعد العامة في الاثبات . (الطعن رقم 1651 لسنة 63ق جلسة 620/11/260) .

الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الحكم برفض الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره. له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة هى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت ،

وقد قضت محكمة النقض بأن: المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وإن كان المعول عليه في الحكم والذي يحوز منه حجية الأمر المقضى هو قضاؤه الذي يرد في المنطوق دون الأسباب إلا أن تكون هذه الأسباب قد تضمنت الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها أو متصلة به اتصالا حتميا بحيث لا تقومله قائمة إلا بها إذ في هذه الحالة يكون الأسباب هي المرجع في تفسير المنطوق وتحديد مداه وفي الوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 756 لسنة 1985 مدني السويس الابتدائية ، وإن كان قد صدر في منطوقه برفض دعوى المطعون ضدهم ، إلا أنه يبين من أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق أنها لا تنطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون ضدهم لا تثبت مدعاهم إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فيها بالحالة التي كانت عليها ما يكفيها لوضع حد في النزاع في جملته بجكم حاسم لا رجوع فيه ،

ومن ثم فإن هذا القضاء برفض تلك الدعوى هو رفض لها بحالتها ، إذ من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء في الدعوى بالحالة التي هي عليها وقت صدوره ،له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التي كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة التي انتهت بالحكم السابق قد تغيرت. (الطعن رقم 4922 لسنة 63ق جلسة 1995/1/19).

التمسك بحجية الحكم لا يعد دفاعا جوهريا طالما أنه ليستله هذه الحجية اغفال الحكم الإشارة إليه . لا يعد قصورا . (الطعن رقم 1788 لسنة 58ق جلسة 1993/1/27) .

القضاء بتحديد قيمة التعويض لأحد الورثة حجة على باقى الورثة وقد قضت محكمة النقض بأن: انتصاب الوارث ممثلا لباقى الورثة فيما يقضى به للتركة مطالبته بنصيبه في التعويض الموروث. أثره. اعتبار طلب تقدير التعويض المستحق للتركة مطروحا على المحكمة كمسألة أولية لازمة للفصل في طلبه. القضاء بتحديد قيمة هذا التعويض. اكتسابه حجية بالنسبة لباقى الورثة. إهدار هذه الحجية. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه (الطعن رقم 2086 لسنة 62ق جلسة 61/6/898).

وبصدور حكم المحكمة الدستورية بعد دستورية نصوص القانون رقم 17 لسنة 1983 فأصبح لا يحق لنقابة المحامين بتقدير أتعاب المحامى. (انظر حكم المحكمة الدستورية رقم 153 لسنة 19ق جلسة 6/5/1999). ومن تقدير هذه الأتعاب أصبح ليس لها حجية إذا قدرت عن طريق النقابة فيجب اللجوء للمحكمة لتقدير هذه الأتعاب.

## حجية أحكام المحكمين

نص المشرع على التحكيم في قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 ، ومؤدى نصوصه أن حكم المحكمين وإن كان قرارا إلا أن القانون يعتبره قضاء ، غير أنه من ناحية أخرى لا يعد قضاء عاما ويترتب على ذلك النتائج التالية :

1. إنه يحوز حجية الأمر المقضى عجرد صدوره عملا بالمادة 55 من القانون ، ومن ثم لا
 يجوز لأن من الخصمين أن يلجأ للقضاء في نفس الموضوع الذي فصل فيه .

2. أنه يعتبر ورقة رسمية بمجرد صدوره حتى قبل إيداعه قلم كتاب المحكمة ، وذلك تأسيسا على أنه صدر من شخص أو أشخاص اخترهم أطراف النزاع وفقا لأحكام القانون للقيام بمهمة تطبيق القانون في حالة معينة ويخضع في قيامه لها لرقابة الدولة .

3. لا يقبل تنفيذ حكم المحكمين إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان التحكيم قد انقضى عملا بالمادة 58 من القانون .

4. أما بالنسبة لما إذا كان يجوز للمحكمة أن تعمل حجية حكم المحكمين من تلقاء نفسها أم لا ، فقد اختلف المؤلفان في هذا الأمر ، فيرى المستشار عز الدين الدناصورى أن ذلك غير جائز بل يتعين أن يدفع به أحد الخصوم ، أما الأستاذ حامد عكاز فيعتنق الرأى العكسى .

إنه يتعين لقبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور حكم فيها من هيئة التحكيم أن يتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والموضوع والسبب كما هو الشأن في حجية الأحكام الصادرة من القضاء.

6. إنه لا يجوز مواجهة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ببطلان حكم المحكمين لأن البطلان يجب أن ترفع به دعوى خاصة يسار فيها بالطريق الذى شرعه القانون ، كما أنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم عملا بالمادة 57 من القانون . (راجع فيا سبق المستشار عز الدين الدناصورى والأستاذ حامد عكاز تحت بند سادسا – المرجع السابق).

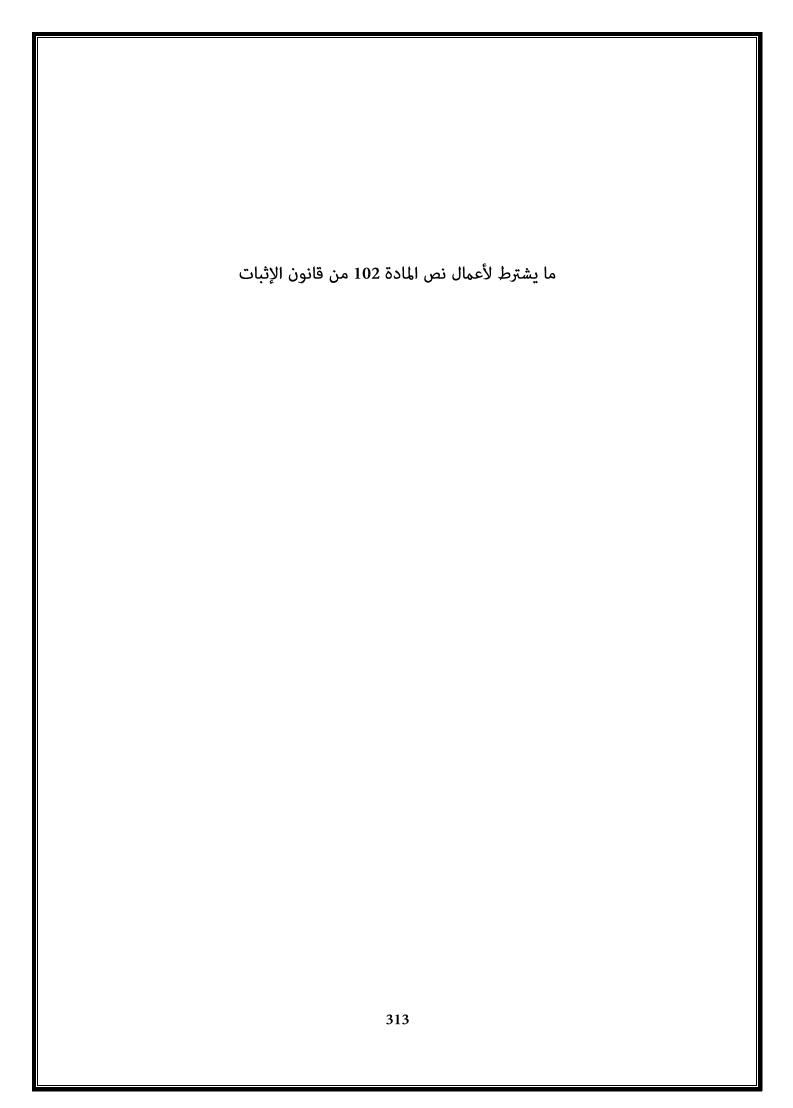

## شروط تطبيق نص المادة (102)

## ৵৵ঌ৵

تنص المادة (102) من قانون الإثبات على أنه:

" لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ".

يراعى أن حجية الأحكام الجنائية تنطوى على معنى الاطلاق من ناحية ومعنى الاقتصار من ناحية أخرى: (أ) فهى مطلقة بمعنى أن ما تقضى به المحاكم الجنائية يكون ملزما للكافة . (ب) وهى قاصرة بمعنى أن نطاق إلزامها لا يجاوز ما قضى به فعلا ، أى ما فصل فيه الحكم . ففى حالة عدم الحكم بعقوبة .. يجوز للقاضى المدنى أن يحكم على المتهم بالتعويض ، دون أن ينطوى حكمه هذا على تعارض مع الحكم الجنائى . فالواقع أن عدم القضاء بالعقوبة قد يرجع الى انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم أو بالتقادم أو بالعفو الشامل ، وإزاء ذلك لا يحكم القاضى بالعقوبة لتوافر هذا السبب أو ذاك ، دون أن يفصل فى الواقعة التى أسس عليها الدعوى الجنائية ، ومادام القاضى الجنائى قد اقتصر على الفصل فى أن الواقعة المنسوبة الى المتهم يمتنع توقيع عقوبة بشأنها ، فللقاضى المدنى ،

والحال هذه ، أن يقضى بالتعويض ، دون أن يعارض بذلك ما قضى به جنائيا ، وأن يؤسس قضاءه على الواقعة نفسها ، بوصفها تقصيرا مدنيا وقع من المتهم . ثم أن الحكم بالبراءة قد لا ينفى قيام التقصير المدنى أيضا ، إذ ليس ثمة تلازم بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية ، فيجوز أن يقتصر نطاق الدعوى العمومية على فعل معين لا يستتبع مسئولية مدنية ، وفي هذه الحالة تفصل المحكمة الجنائية في المسئولية الجنائية وحدها ، وتقضى بالبراءة ، ولو أن الواقعة التى فصلت فيها أو وقائع أخرى لم لم تنظر فيها قد تكون أساسا لدعوى مدنية . فيجوز مثلا أن تبرأ المتهم من جرعة مخالفة قواعد مرور ، مع الحكم عليه بالتعويض عن تقصير مدنى لا يصدق عليه وصف الجرعة ، فإذا اقتصر القاضى المبنئ على الفصل في أن الواقعة المنسوبة الى المتهم لا تعتبر جرعة ، جاز للقاضى المدنى أن يقضى بالتعويض دون أن ينقض بذلك ما قضى به جنائيا .

فالشرط الجوهرى في انتفاء حجية الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة ، أو بانتفاء وجه استفاء العقوبة ، أمام المحاكم المدنية ، هو اقتصار القاضى الجنائي على الفصل في الواقعة الجنائية دون الفصل في نسبتها ، ويتحقق هذا الشرط متى قضى الحكم بأن الواقعة لم يعد وجه لاستيفاء العقوبة بشأنها ، أو أنها ليست مما يقع تحت طائلة العقاب (البراءة) ، ولكن أو فرض أن القاضى أسس البراءة على نفى نسبة الواقعة الى المتهم ، كان لحكمه قوة الشئ المقضى به بشأن هذه النسبة ، وتعين على القاضى المدنى أن يفصل طبقا لهذا القضاء .

ومفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التي كات الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدني والأقصى ، والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدني يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى ولو كان الحكم الجنائي قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد المسمى في إحداث الضرر ، رغم نفى الحكم الجنائي ثمة خطأ في جانبه يراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالا المادة 216 من القانون المدجنى التي تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقض مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو فيه .

ومؤدى نص المادة 172 من القانون المدنى أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب –دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية ، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التى تدور فيها المحاكمة الجنائية ، فإذا انقضت الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائى فيها بإدانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب الجنائية لمدتور على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعا قانونيا في معنى المادة 1/382 من القانون المدنى الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض .

ومؤدى نص المادة 1/275 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ، ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية ، سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيها ، يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية ، وهذا الحكم متعلق بالنظام العام ويجوز التمسك له في أية حالة تكون عليها الدعوى ، ويعتبر نتيجة لازمة لمبدأ تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ،

وكان يبين مما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنح عابدن جنحة مباشرة يتهم فيها المطعون ضده بالاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش ، وأن الشيك موضوع الدعوى المدنية الحالية يخفى فوائد ربوية وأنه لم يفصل في هذه الدعوى الجنائية بعد ، وكان سعر الفائدة الى يثبت حصول الاقراض به يشكل الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويتقيد في شأنه القاضى المدنى بما يقضى به في جريمة الاقراض بفوائد ربوية المنسوبة الى المطعون ضده ، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن توقف السري في الدعوى المدنية الى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن رفع الدعوى الجنائية صار لاحقا على رفع الاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون .

## ويشترط لأعمال نص المادة 102 ما يلى:

أن يكون قد صدر حكم جنائى من محكمة جنائية ، ويستوى أن يكون صادرا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح أو محكمة المخالفات ، ويستوى أن يكون صادرا من محكمة تتبع جهة القضاء العادى أو من محكمة استئنافية جنائية أو هيئة قضائية متخصصة في بعض المواد الجنائية ، أو محكمة من المحاكم العسكرية في صدد أسعار مواد التموين . (نقض جنائى 1947/5/12 مجموعة القواعد القانونية 7 ص255) .

7 - 1 - 1949/1/27 وإذن ، لا يعتد في هذا الصدد بقرارات النيابة العمومية (نقض 1949/1/27 – 1 - 1507 - 23 ونقض 1972/12/30 في صدد قرار الاحالة) ، كما لا يعتد بالقرارات الصادرة من مجالس تأديب الموظفين والعمال .

أن يكون الحكم الجنائى حكما قطعيا ، على أن يستخلص القضاء الثابت به من منطوقه واسبابه المكملةله على التفصيل المتقدمة دراسته في التعليق على المادة السابقة .

وتستبعد هنا بطبيعة الحال الأحكام الإجرائية - أى الصادرة قبل الفصل في الموضوع.

أن يكون الحكم الجنائى باتا غير قابل للطعن فيه بالاستئناف أو النقض ، أما لاستنفاذ طرق الطعن فيه ، أو لفوات مواعيدها – الحكم الجنائى النهائى القابل للمعارضة ليست له قوة الأمر المقضى به (نقض 1984/12/20 رقم 485 سنة 54ق) .

وعلى المحكمة المدنية مراعاة كل هذه الشروط المتقدمة من تلقاء نفسها (نقض 1970/4/21 - 24 - 1206 .

أن يكون صدور الحكم الجنائي سابقا على نظر الدعوى المدنية ، وبالتالى إذا صدر الحكم المدني واستقرت به حقوق الخصوم ، ثم صدر بعدئذ حكم جنائي ، فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول (نقض 1945/1/11 مجموعة عمر 4 ص525) .

ويصدر الحكم الجنائى عادة قبل صدور الحكم المدنى اعمالا لقاعدة أن الدعوى الجنائية توقف سير الدعوى المدنية .

ويدق الأمر إذا اصدرت محكمة الدرجة الأولى المدنية حكمها ، ثم صدر بعدئذ حكم المحكمة الجنائية قبل نظر استئناف الحكم الأول ن يجب عندئذ على محكمة الدرجة الثانية المدنية أن تقيد بالحكم الجنائى ، لأنها لم تفصل بعد فى الاستئناف القائم أمامها ، ولم تستقر بعد حقوق أطرافه بحكم قطعى نهائى صادر منها .

أن يقوم نزاع جديد – باتحاد الموضوع والسبب والأطراف على التفصيل المتقدمة دراسته في الفقرة المتقدمة – أمام محكمة غير جنائية – سواء أكانت مدنية أو تجارية أو إدارية أو محكمة أحوال شخصية .

أما إذا طرح ذات النزاع الجنائي أمام محكمة جنائية أخرى ، فإن الحكم الجنائي يحوز حجية الشئ المقضى به برمته عملا بالأصل العام في التشريع .

أن يكون ما يتقيد به القاضى المدنى هو الوقائع التى فصل فيها الحكم الجنائى وكان فصله فيها ضروريا ، وبداهة يشترط أن تكون متعلقة بالخصم المتهم ، فإذا لم يكن الخصم متهما فى الدعوى الجنائية الصادر فيها الحكم الجنائى الذى يتمسك بحجيته ، فلا يحكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور قد أوردتها فى سياق أسبابه (نقض  $\frac{1001}{1956}$  -  $\frac{1001}{1956}$ ).

ويتقيد القاضي المدني بما فصل فيه القاضي الجنائي متعلقا بالوقائع دون القانون ، وبعبارة أخرى ، لا يتقيد بالتكييف القانوني للوقائع من الناحية الجنائية ، فإذا حكم القاضي الجنائي ببراءة سائق السيارة من تهمة القتل الخطأ لأن الوقائع الثابتة لا يمكن تكييفها من الناحية الجنائية بأنها خطأ معاقب عليه ، فإن القاضي المدنى لا يتقيد بهذا التكييف ، ويلتزم بالحكم على مقتضى التكييف المدنى بافتراض الخطأ من جانب السائق . (راجع في كل ما سبق الدكتور أحمد أبو الوفا - وانظر السنهوري الجزء الأخير المرجع السابق) وحتى يحوز الحكم الجنائي حجية الشئ المحكوم فيه أمام القضاء المدنى يلزم أن يكون صادرا في موضوع الدعوى العمومية أي أن يكون صادرا بالبراءة أو بالإدانة وهذا ما أكدته صراحة المادة 456 من قانون الإجراءات بقولها " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية ..."، ويلاحظ أنه ليس كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يحوز الحجية أمام القضاء المدنى وبعبارة أخرى فإن الحكم اذلى يحوز الحجية أمام القضاء المدنى يلزم أن يكون صادرا في الموضوع ولكن ليست كل الأحكام الصادرة في الموضوع تحوز الحجية الحجية أمام القضاء المدنى ولعل هذا المعنى ما قصده المشرع في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية بقوله "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية .....

فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها "، فالأحكام الجنائية الصادرة في الموضوع فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانون ونسبتها الى فاعلها هي التي تحوز الحجية أمام القضاء المدني أمام الأحكام الصادرة في الموضوع والتي لا تحوز الحجية أمام القضاء المدني فمثلها أن تحكم المحكمة بالبراءة كلما رأت أن القانون لا يعاقب على الفعل المنسوب الى المتهم سواء كان عدم العقاب لانعدام أحد أركان الجريمة أو لوجود سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسئولية أو موانع العقاب أو سقوط الدعوى العمومية فالمحكمة في حالة التقادم مثلا عليها أن تقضى بالبراءة وليس مجرد القضاء بسقوط الدعوى . (دكتور ادوارد غالي) ، والأمر الجنائي لا يتمتع بما للأحكام من حجية فهو كقرار قضائي له قوته في حسم النزاع على نحو يشبه الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في إنهاء الدعوى الجنائية في حدود معينة ولكنه ليس حكما ولا يتمتع لذلك حجية الأحكام على أنه إذا تمت المحاكمة بناء على اعتراض الخصم فإن الحكم الذي يصدر تكون له يصدر تكون له حجية واجبة الاحترام . (صلاح حمدى – لبيب حليم) .

وقد قضت محكمة النقض بأن: مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة ودون أن تلحق الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة.

فإذا لم يكن الخصم متهما في الحكم الجنائي الذي يتمسك بحجيته فلا مكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها في سياق أسبابه (نقض 1956/12/20 مجموعة المكتب الفني سنة 7 ص1001) . وبأنه " يجب أن يكون للحكم الجنائي الصادر بالإدانة حجيته أمام المحاكم المدنية في الدعوى التي يكون أساسها ذات الفعل موضوع الدعوى . ذلك منعا من أن يجئ الحكم المدنى على خلال الحكم الجنائي فإنه ليس من المقبول في النظام الاجتماعي أن توقع المحكمة الجنائية العقاب على شخص من أجل جريمة وقعت منه ثم تأتى المحكمة المدنية فتقضى بأن الفعل المكون للجريمة لم يقع منه ، في حين أن الشارع قد أحاط الإجراءات أمام المحاكم الجنائية - لتعلقها بأرواح الناس وحرياتهم وأعراضهم - بضمانات أكفل بإظهار الحقيقة مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالإدانة محل ثقة الناس كافة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال اعادة النظر في موضوعه ، وإذن فإذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته للأطيان المتنازع عليها وبنت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى عليه الدعوى متمسكا مملكيته إياها استنادا الى عقد بيع سبق الحكم جنائيا بإدانته في تهمة تزويره فإنها لا تكون قد خالفت القانون " (نقض 1944/1/13 ص75 قاعدة رقم 350) . وبأنه " طبقا للمادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السرى فيها يوجب على المحكمة المدنية أن توقف السير في الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية " (نقض 1973/12/2 سنة 24 ص1206). وبأنه " لما كان الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الحكم الجنائي - بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلاقة التجارية في حق المطعون ضده الأول - وكان يبين من ذلك الحكم الجنائي السابق أنه قد أدان المطعون ضده الأول عن ذات واقعة التقليد الموقع عنها الحجز التحفظي المتظلم منه في الدعوى الحالية تاسيسا على قيام التشابه بين العلامتين الأصلية المسجلة والأخرى المقلدة وقد أصبح قضاؤه انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه ، وكان الحكم المطعون فيه هو لاحق للحكم الجنائي قد عاد الى مسألة تقليد العلامة التجارية وهو بصدد نظر التظلم من أمر الحجز التحفظي وانتهي من بحثه الي اختلاف العلامتين وعدم التشابه بينهما وقضى بإلغاء الحجز التحفظي وما تلاه ، وكان الحكم الجنائي الصادر عن ذات الواقعة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره أمرا لازما للفصل في ثبوت جريمة تقليد العلامة التجارية في حق المطعون ضده الأول وبعد أن ساق الأدلة على قيامه وقع العقوبة عليها ، بينما انتهى الحكم المطعون فيه الى عكس ذلك فأنكر التشابه ونفى التقليد فلم يلتزم حجية الحكم الجنائي الذي فصل فصلا لازما في وقوع ذات الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فإنه بذلك يكون قد خالف القانون " (نقض 1976/1/12 سنة 27 ص191) . وبأنه "الحكم نهائيا بإدانة التابع في جريهتى قتل خطأ وتسببه في حصول حادث القطار . وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته في اثبات الخطأ عند الفصل في دعوى التعويض عن اتلاف السيارة التى اصطدم بها القطار . قضاؤها بأن خطأ قائد السيارة استغرق خطأ التابع . خطأ . " (نقض 1979/1/17 الطعن رقم 729 لسنة 450) . وبأنه " مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 201 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائية لا تكونله حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو بالبراءة ، ولما كان الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنح قسم الجيزة – والذي يتمسك به الطاعن – قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص المحلى ، فإن المحكمة المدنية لا تتقيد به سيما وأن قواعد الاختصاص المحلي في المسائل الجنائية تختلف عنها في المسائل المدنية والتجارية " (نقض 1977/12/26 سنة 28 ص1882) . وهو بصدد الفصل في أمر الأشياء المضبوطة في جرية معينة – أن يعرض لحكم القانون ويفصل على مقتضاه – وللحكم الصادر في الدعوى الجنائية – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إذا كان الفصل في المدنية يستلزم معرفة

ما إذا كانت هناك جريمة ، وكان الحكم الجنائي قد فصل فصلا لازما في أمر يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وذلك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام الذي تتأثر به مصلحة الجماعة حتى لا تتعرض الأحكام الجنائية لإعادة النظر في الأمر الذي فصلت فيه وكان فصلها لازما ، فمتى كان الحكم الجنائي قد قضى بأن القطن المضبوط باعتباره جسم الجريمة هو مما يعد التعامل فيه جريمة طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس ورتب الحكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات فإن قضاءه بالمصادرة يكون لازما ، وإذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون للجريمة لورود التجريم على القطن المتعامل فيه – وهو جسم الجريمة – فإن الحكم المدني يكون قد أصاب صحيح القانون إذ ارتبط بالحكم الجنائي المشار إليه فيما قضى به من مصادرة ، باعتبار أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجية أمام المحاكم المدنية " (نقض 1967/1/24 سنة 18 ص169 نقض 187/2/21 سنة 23 ص155) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم المدنون بن الجنحة التي تأيد استثنافيا أنه قضى ببراءة الطاعنين من تهمة اختلاس سندات مديونيتهما للطاعن ، تأسيسا على أن هذه التهمة محل شك كبر ،

ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها ، وكان الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا أو لازما للفصل في الجريمة المسندة إليهما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من أقوال الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة المدنية ، ثبوت مديونية الطاعنين للمطعون ضده ، فإنه لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم الجنائي الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة اختلاس سندات الدين ، ذلك أن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلسا تلك السندات ولكنها لا تتعارض أو تنفى ثبوت الدين في ذمتهما . لما كان ما تقدم فإن النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة قوة الأمر المقضى للحكم الجنائي المثار إليها يكون على غير اساس " (نقض 1978/4/24 سنة 29 ص1083) . وبأنه " لما كان البين من الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الدعوى رقم 96 لسنة. 1968 جنح غرب الاسكندرية ببراءة قائد سيارة الطاعنين من تهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وسبقه السيارة التي تتقدمه دون التأكد من أن حالة الطريق تسمح بذلك ، وقضت معاقبته عن تهمة قيادة سيارة بدون رخصة ، وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر الذي اصابه من جراء تلف سايرته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بها ، وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ بني قضاءه بالتعويض على أساس ما ثبت لدى المحكمة من تحقيقات الدعوى الجنائية ومن المعاينة لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف الذكر " (نقض 1979/6/26 سنة 30 ص770) .

وبأنه " إدانة مدير الشركة لعدم التأمين على عدد من عمالها . مقتضاه . أنهم عمال لديها " (نقض 1972/2/26 سنة 23 ص255) . وبأنه " قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق . القرارات الصادرة منه أوامر وليست أحكاما . لا حجية لها أمام القضاء المدني " (نقض 1972/12/30 سنة 23 ص1507) . وبأنه " لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يكون الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة ، ولا تكون له هذه القوة إذ كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون " ، وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أنه " لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ، وكان مفاد ذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة او بالبراءة ، بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ، ودون ان تحلق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة "،

وكان يبين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 812 لسنة 1980 جنح مستأنفة القاهرة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتى عدم تحرير عقد إيجار الطاعن وتقاضى مبلغ (خلو رجل) لأن الفعل لا يعاقب عليه القانون في الأول ولعدم الصحة الثانية ، وكان ذلك كافيا لإقامة الحكم ، فإن ما تطرق إليه بعد ذلك في أسبابه من عدم صحة العلاقة الإيجارية التي تمسك بها الطاعن يكون تزيدا لأن فصله فيه لم يكن ضروريا ، إذ لا تلازم بين عدم تقاضى المالك لمبالغ اضافية خارج نطاق عقد الإيجار – المنصوص عليه في المادة المؤجر والمستأجر – وبين قيام العلاقة الإيجارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا المؤجر والمستأجر – وبين قيام العلاقة الإيجارية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وقضى برفض دعوى الطاعن التزاما بما تزيد به الحكم الجنائي بخصوص العلاقة الإيجارية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث دفاع الطاعن المؤسس على استئجاره عين النزاع خالية من المطعون ضده ، وهو دفاع جوهرى – إن صح – يتغير به وجه الرأى في الدعوى ، مما يعيبه أيضا بالقصور ى التسبيب بما يتعين معه نقضه لهذا السبب ، دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن ، على أن يكون مع النقض الإحالة " (الطعن رقم 1978 لسنة 55ق جلسة 528 جلسة 1983/2/28) .

نص الفقرة الفقرة (د) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة النزاع والذى أسس عليه الحكم المطعون فيه قضاءه بإخلاء الطاعن والمطعون ضده الثالث من العين المؤجرة يستلزم لجواز طلب الإخلاء أن يثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة ، وإذ استند الحكم المطعون فيه في اثبات استعمال المكان المؤجر المعد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة الى مجرد حكم جنائى بإدانة الطاعن لإدارته ذلك المكان كمحل صناعي بدون ترخيص بالمخالفة لنص المادة الثالثة من القانون 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة ، في حين أنه ليس بلازم في المحلات التي يشترط هذا القانون الحصول على ترخيص لإدارتها أن تكون مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة كما أنه إذا كان عنوان القانون 453 لسنة 1954 قد عدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 من (شأن المحال الصناعية والتجارية) الى (في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة) ، فما ذلك إلا للإفصاح عن قصد المشرع من تنظيم المحال التي تخضع لأحكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها اضرار بالصحة أو اقلاق للراحة أو اخلال بالأمن، وذلك بالنسبة الى من يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوازها (على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون الأخير) ، كما وأن مجرد إدارة الطاعن المكان المؤجر كمحل صناعى بدون ترخيص ليس دليلا على أنه قد استعمل أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه " (نقض 1973/3/7 الطعن رقم 1352 لسنة 52ق) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ذلك ، وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين – منعقدة بهيئة غرفة مشورة - قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب فإنها لا تكون قد فصلت في شأن النزاع الخاص ملكية المنتقولات ، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى " (نقض 1987/4/26 سنة 38 الجزء الأول ص612) . وبأنه : إذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في جنحة عسكرية بإدانة المتهم لارتكابه جريمة اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ، أنه قطع في أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني - المتهم - فإنه يكون قد فصل فصلا لازما في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم ، ولا يجوز للطاعن - المتبوع -بالتالى أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور

وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثاني ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما في وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيه ، بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيه - مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذي قدرته هو الذي يناسب الضرر الذي وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني ، وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذي وقع منه ومن والده . لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله " (نقض 1976/12/7 سنة 27 ص1716) . وبأنه " النص في المادتين 456 من قانون الإجراءات ، 102 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل لازما شاملا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدينة والتجارية ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ، وفي إدانة المتهم في ارتكاب هذا الفعل أو عدم إدانته . فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ، وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين،

وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها الشارع في الدعاوي الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات ، الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وأن تبقى آثارها نافذة على الدوام ، وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك الى تخطئتها من جانب أي جهة قضائية " (نقض 1992/11/1 الطعن رقم 7403 لسنة 61ق) . وبأنه " أن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها " ، وفي المادة 102 من قانون الاثبات على أنه " لا يرتبط القاضي المدنى بالحكم إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا " ، مفاده أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحكمة المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه ، وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم والإدانة ، إذ أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدني والأقصى ، والقاضي الجنائي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها يقرر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في اقلانون ،

وإذ كان ذلك فإن القاضي المدنى يستطيع أن يؤكد دامًا أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره ، كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفي الحكم الجنائي هذا أو ذلك ليراعي ذلك في تقدير التعويض إعمالا لنص المادة 216 من القانون المدنى التي تقضى بأنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه " . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد مسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من جانب مورث المطعون ضدهم ساهم في احداث الضرر الذي لحق به يتمثل في تواجده بعربة (الديكوفيل) المخصصة لنقل القصب لا لنقل الأشخاص ، وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المسئولية المدنية على قدر الخطأ فإن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغا الى غاية الأمر فيه وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن" (الطعن رقم 1362 لسنة 62ق جلسة 1993/4/29) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم . شرطها . أن يكون باتا . تحققه في الحكم الجنائي الصادر من المحاكم العسكرية باستنفاد طريق الطعن منه بالتماس اعادة الظر أو فوات مواعيده " (نقض 2076/1994 الطعن رقم 2076 لسنة 58ق) .

وبأنه " وجوب وقف الدعوى المدنية لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام " (نقض 1994/2/23 الطعن رقم 2076 لسنة 58ق) . وبأنه " إذ كانت محكمة الموضوع في حدود ما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها خلصت الى أن المطعون عليها الأولى في تقرير الخبرة الفنية المقدم منها قامت بأداء المأمورية التي نيطت بها في القضية رقم 1974 سنة 1986 جنح العجوزة في نطاق الحدود التي رسمها لها الحكم القاضي بندبها على النحو الذي ارتأته محققا للغاية من ندبها دون مجاوزة أو انحراف وأنها اتبعت في عملها ما تمليه عليها الأصول الفنية من وجوب اتباع أسلوب الفحص الشامل لورقة الشيك من الجانبين الخطى والمادى إذ لا مكن الفصل بينهما في جريمة التزوير ، وانتهت الى انتفاء أى خطأ في جانبها يستوجب مسئوليتها عنه ورتبت على ذلك قضاءها برفض دعوى الطاعن ، وكان هذا الذي استخلصته المحكمة سائغا ومستمدا من أصوله الثابتة بأوراق الدعوى ويؤدي الى النتيجة التي انتهت إليها ويكفي لحمل قضائها فإن تعييب الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض " (نقض 1994/11/27 سنة 45 الجزء الثاني ص1492) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... مستأنف أسيوط أنه قضي ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة آلاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الأمانة ، وقد أقام قضاءه على ما أورده من أسباب أن المجنى عليه - الطاعن - لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ، ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائي لبحث واقعة المديونية في ذاتها إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل في الجريمة المسندة إليه ، فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية " (الطعن رقم 2589 لسنة 55ق جلسة 1995/4/30). وبأنه " تقيد القاضي المدنى بالحكم الجنائي في الموضوع المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية . لازمه جوب وقف الدعوى المدنية انتظارا للحكم الجنائي في الدعوى الجنائية . مادة 562 اجراءات جنائية . حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . عدم اقتصارها على ركن الخطأ وحده . شمولها ما فصل فيه الحكم فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . مادة 456 اجراءات جنائية . الدعوى المدنية بطلب التعويض عن الوفاة استنادا لأحكام المسئولية الشيئية والدعوى الجنائية على مرتكب الحادث . أساسهما المشترك سبب وفاة المجنى عليه . لازمه وقف الدعوى الأولى لحين الفصل في الثانية بحكم بات . علة ذلك . لا حجية للحكم الجنائي إلا إذا كان باتا " (الطعن رقم 9356 لسنة 64ق جلسة 1996/12/10) .

وبأنه " وقوع تصادم بين سيارتين . تقديم النيابة العامة قائد احداهما للمحاكمة الجنائية وادعاء بعض المضرورين مدنيا قبله . قضاء المحكمة بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . عدم استئناف النيابة العامة لهذا القضاء . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية . اقامة مضرور آخر دعوى مباشرة قبل شركة التأمين المؤمن لديها من مخاطر السيارة الأخرى . بدء سريان تقادمها الثلاثي المسقط من اليوم التالي لهذا الانقضاء . لا يغير من ذلك استئناف المدعين - بالحق المدنى للحكم الجنائي . علة ذلك . اقتصار أثر هذا الاستئناف على الدعوى المدنية بأطرافها ولا يتعداها الى موضوع الدعوى الجنائية " (الطعن رقم 4615 لسنة 61ق جلسة 1997/6/19) وبأنه " رفع الدعوى الجنائية قبل الدعوى المدنية المرفوعة عن الفعل ذاته أو اثناء السير فيها . اثره . التزام المحكمة المدنية بوقف السير في الدعوى أمامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية . تعلقه بالنظام العام ، جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . الدعوى الجنائية مانع قانوني من متابعة السرى في الدعوى المدنية التي يجمعها معها أساس مشترك . المواد 1/256 ، 456 اجراءات جنائية ، 102 اثبات " (نقض 1999/2/2 طعن رقم 2887 لسنة 62ق جلسة 299/2/2) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي متعلقة فيما فصل فيه في الدعوى الجنائية أما الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية فحجية قاصرة على من كان خصما فيها دون غيره " (نقض 1975/5/4 سنة 26 ص913).

وبأنه " مفاد المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الضرر الذي يصلح اساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها ، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم ..... أن الدعوى اقيمت ضد تابع الطاعنين لأنه تسبب بإهماله في قتل ولد المطعون عليه بأن تركه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل طلبت النيابة عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات ، وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه . فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الاثبات ومنسوب الى التابع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعنين باعتبارهم حراسا للمصعد فمسئوليتهم تتحقق ولم لم يقع منهم أى خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة " (الطعن رقم 149 لسنة 44ق جلسة 1978/4/25) . وبأنه " لما كان الثابت من مدونات الحكم النهائي الصادر في الجنحة رقم ..... المقامة بالطريق المباشر من الطاعنة أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لأنه في يوم .... بدد منقولاتها المبينة وصفا وقيمة بقامّة أعيان الجهاز المؤرخة 1984/7/30 والبالغ قيمتها 3876 جنيها (ومنها الحلى موضوع النزاع) ، وقضت المحكمة سراءته مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية قبله على أساس ما ورد بأسباب الحكم من أن الطاعنة سلمت الحلى الذهبية الى المطعون ضده لأجل بيعها واتفاقها في علاجه بعد أن وعدها بشراء غيرها إثر شفائه ولم يردها إليها وبذلك لم تكن حيازته لها0 مقتضى عقد من عقود الأمانة الواردة في المادة 341 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، فإن مقتضى عقد ما تقدم بطريق اللزوم أن المطعون ضده تسلم من الطاعنة المصاغ ، وإذ كان هذا بذاته هو الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية الراهنة ، فإن الحكم الجنائي السالف ذكره يكون قد فصل يقضائه فصلا لازما في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فيجوز في شأن هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ومتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه . لما كان ما تقدم فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه بعد أن صدر الحكم الجنائي على هذا النحو أن يعود الى بحث مسألة تسلم المطعون ضده حلى الطاعنة ثم ينفى هذا التسلم ، وإذ فعل ذلك فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون " (نقض 1994/12/15 مجموعة المكتب الفنى سنة 45 سنة الجزء الثاني ص1610). وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتا لا يقبل الطعن . الطعن على الحكم الجنائي . أثره . وقف تقادم الدعوى المدنية طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية

ولو كان الطعن بعد الميعاد . علة ذلك . تقدير العذر منوط محكمة الطعن دون غيرها . الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد . عدم الطعن فيه بالمعارضة وعدم اعلانه . اعتباره من الاجراءات القاطعة لتقادم الدعوى الجنائية . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية . عدم اتخاذ إجراء تالله قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات عن تاريخ صدوره . عودة سريان تقادم دعوى التعويض منذ هذا الانقضاء " (الطعن رقم 1286 لسنة 66ق جلسة 1998/5/20) . وبأنه " القضاء بثبوت مسألة اساسية أو عدم ثبوتها . أثره . اكتسابه قوة الأمر المقضى في النزاع بشأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة " (الطعن رقم 552 لسنة 46ق جلسة 1980/6/5) . وبأنه " مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور ، فإنه متنع على المحكمة أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالف للحكم الجنائي السابق له،

ولما كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم 732 لسنة 1968 جنح بندر دمنهور أن الدعوى الجنائية أقيمت فيها ضد المطعون عليها الأولى لأنها بصفتها مؤجرة تقاضت من المطعون عليه الثاني مبلغ مائتي جنيه كخلو رجل وطلبت النيابة العامة عقابها بالمادة 2/16 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 1962 ، وقضت محكمة الجنح في 1969/1/12 ببراءتها مما أسند إليها استنادا الى ما ثبت من اقوال أحد الشهود من أن المطعون عليها الأولى وإن تقاضت المبلغ من المطعون عليه الثاني إلا أنه لم يكن باعتباره خلو رجل وإنما بقصد اعداد المحل المؤجر لاستغلاله صيدلية كمقابل للنفقات غير العادية التي يتطلبها هذا الاعداد . فإن حجية هذا الحكم الجنائي بهذه المثابة تقتصر على ان المبلغ الذي تقاضته المؤجرة لم يدفع على سبيل خلو الرجل وإنما في مقابل الانفاق على اعداد معين ، ولا تمتد هذه الحجية الى تحديد تاريخ الاعداد أو مباشرة الصيدلية الفعلى ولا يستطيل الى تعيين ما قام به فعلا كل من المؤجرة والمستأجرة في سبيل هذا الاعداد إذ أن الحكم الجنائي لم يتعرض لذلك في اسبابه ولم يكن فصله فيها لازما . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من عدم توافر شرائط انطباق الفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدنى لأن الصيدلية لم تكن معدة عند البيع والتنازل لمزاولة النشاط فيها وهو ما لم يتعرضله الحكم الجنائي ، وكان القاضي المدنى لا يرتبط بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي قضي فيها الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا فإن النعى بهذا الوجه يكون على غير اساس " (نقض 1977/12/14 سنة 28 ص1784). وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . المادتان 102 ، 456 من قانون الاجراءات الجنائية . الحكم الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على عدم العقاب على الفعل قانونا لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر . اثره . لا يكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية . مؤدى ذلك . لا يعنع المحكمة من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجرية قد نشأ عنه حق يصح أن يكون أساسا للمطالبة " (الطعنان رقما 2689 لسنة 325 لسنة 60ق جلسة من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الاجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الاثبات ان الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التي كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير الحكم مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه ونفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدني والأقصي والقاضي غير ملزم ببيان الأسباب التي من أجلها قدر عقوبة معينة طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون .

إذ كان ذلك فإن القاضي المدنى يستطيع أن يؤكد دامًا أن الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غريه ، كما له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم في إحداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعي ذلك في تقدير التعويض اعمالا للمادة 216 من القانون المدنى التي تنص على أنه " يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه " (الطعن رقم 7403 لسنة 61ق جلسة 1992/11/1 . وبأنه " متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الفعل غير المشروع الذى نشأ عنه اتلاف السيارة والذى يستند إليه الطاعنان في دعوى التعويض الحالية قد نشأ عنه في الوقت ذاته - جريمة قتل مورثهما بطريق الخطأ - ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها تابع المطعون عليه فإن سريان التقادم بالنسبة للدعوى الحالية يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة بسبب آخر كما أن دعوى التعويض عن اتلاف السيارة بطريق الخطأ لا يجوز رفعها للمحكمة الجنائية – لأن هذا الفعل غير مؤثم قانونا – كما أنها إذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم تهائيا في الدعوى الجنائية المرفوعة عن جريمة القتل الناشئة عن ذات الخطأ باعتباره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية ولازما للفصل في كليهما فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بما تقضى به المادة 406 مدنى من وجوب تقيد القاضي المدنى بالحكم الجنائي في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله فيها ضروريا وما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجرية ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا " (نقض 1975/1/23 سنة 16 ص223) . (اتلاف السيارة الذي نشأ عنها اصابة الراكب أصبح جنعة طبقا للتعديلات) . وبأنه " وقف المحكمة السير في الدعوى المدنية والجنائية أو لحين الفصل في جناية دون بيان الأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية أو الافصاح عن المصدر الذي استقت منه تحريك الدعوى الأخيرة بالفعل . قصور مبطل . " (الطعن رقم 2887 لسنة 26ق جلسة 1999/2/2) . وبأنه " يجب وقف دعوى المضرور المرفوعة أمام المحكمة المدنية قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات حتى يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية قبل المؤمن له إذا كان الحكم الصادر في قضية جرية " (نقض 1972/4/4 سنة 23 ص63) وبأنه " إذا كان الحكم الصادر في قضية الجنحة قد قضى ببراءة الطاعن من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه فذلك حسبه فيكون ما تطرق إليه عن خطأ المجنى عليه تزيدا لم يكن ضروريا في قضائه وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكمة المدنية " (الطعن رقم 149 لسنة 44ق جلسة وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكمة المدنية " (الطعن رقم 149 لسنة 44ق جلسة وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكمة المدنية " (الطعن رقم 149 لسنة 44ق جلسة

وبأنه " مؤدى نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكونله حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، ومتى فصلت المحكمة الجنائية والمدنية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بعثها ، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له ، فإذا كانت المحكمة الجنائية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند وبرفض الدعوى المدنية قبله وأسست قضاءها في ذلك على ان التهمة محوطة بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الأدلة ، وأصبح هذا الحكم نهائيا فإنه ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يجيز الادعاء بتزوير ذلك السند وأن يقضى برده وبطلانه" (نقض 1963/5/23 مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص135 نقض 7/1/961 سنة 18 ص135 ، نقض 1/1/7541 سنة 26 ص(40) . وبأنه " جواز أن يكون هناك خطأ مدني دون أن يوجد خطأ جنائي . الحكم ببراءة العامل من الجريمة المسندة إليه . غير مانع من اعتبار ما وقع منه إخلالا بالتزاماته الجوهرية " (نقض 1973/1978 لسنة 24 ص196) .

وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . شرطها . أن يكون باتا إما باستنفاذ طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها . سريان ميعاد المعارضة في الأحكام الغيابية من تاريخ اعلانها . شرطه وجوب أن يكون الاعلان لشخص المحكوم عليه . تسلم الاعلان لغير المتهم في محل اقامته . أثره . عدم سريان الميعاد إلا من تاريخ علم المتهم بهذا الاعلان . الأصل اعتبار الاعلان في هذه الحالة قرينة على علم المتهم به . للمتهم اثبات عدم وصول الاعلان إليه . لا يجوز لغيره التحدي بعكس هذه القرينة . مادة 398 اجراءات جنائية " (الطعن رقم 859 لسنة 62ق جلسة 1998/1/11) . وبأنه " قضاء المحكمة الجنائية بإدانة المتهم قائد السيارة أداة الحادث. اعلانه بهذا الحكم مع تابعه وعدم طعنه عليه بالاستئناف حتى انقضاء مدته . أثره . صيرورة الحكم نهائيا وباتا بعدم الطعن عليه بالاستئناف حتى فوات مواعيده وخلو الأوراق من تمسك المتهم بعدم علمه بالاعلان. قضاؤه برفض الدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية والشركة المؤمنة بعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم صيرورة الحكم الجنائي باتا . صحيح " (الطعن رقم 859 لسنة 62ق جلسة 1998/1/11 . وبأنه " مفاد النص في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضي بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه ، كان الحكم الثاني صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومه ، ولا تكونله حرمة أو قوة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده في اي دعوي يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم " (نقض 1993/11/25 مدنى الطعن رقم 1674 لسنة 59ق ، قرب الطعن رقم 180 لسنة 46ق جنائية جلسة 1976/6/6 س27 ص592) . وبأنه " دعوى المضرور قبل المؤمن إذا كان أساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . أثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية لصدور حكم نهائي أو لسبب آخر " (الطعن رقم 1244 لسنة 65ق جلسة (1998/5/9) . وبأنه " إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم .. أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعه بوصف أنهما تسببا باهمالهما في موت مورثة المطعون عليهما وأمرت النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعن بالمادة 1/238 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه ، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الاثبات ومنسوب الى الطاعن وتابعه قائد الجرار في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجرمة " (نقض 1994/5/8 سنة 45 الجزء الأول ص805).

وبأنه " إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المولقان بتهمتى القتل الخطأ والتسبب في حصول حادث للقطار فقضت المحكمة بإدانته ، وقد صار هذا الحكم انتهائيا بتأييده ، ولما كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه اتلاف السيارة - والذي يستند إليه الطاعن في دعواه المدنية الراهنة - فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضي بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الي فاعله ، فيحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ومتنع عليها ان تخالفه أو تعيد بحثه ، وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذه الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن مقولة " إن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان " فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه " (نقض 1979/1/17 سنة 30 العدد الأول ص233) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم الجنائي لا تكونله قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكمة المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن ، إما لاستنفاد الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها " (نقض 1985/10/31 الطعن رقم 2011 لسنة 54ق نقض 1978/1/14 سنة 29 ص176 وبأنه "الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفي الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية بأداء التعويض المؤقت . حجيته أمام المحاكم المدنية . نطاقها . ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجرية وقضاؤه في الدعوى المدنية بتحقق مسئولية كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية عن التعويض الى مناقشة عن التعويض . أثر ذلك . امتناع عودة هذا المسئول في دعوى تكملة التعويض الى مناقشة ثبوت مسئوليته عنه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم " (الطعن رقم 2544 لسنة 759 جلسة 12/1996) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي بالإدانة أو البراءة أمام المحاكم المدنية . مقصورة على المنطوق والأسباب المؤدية إليه . لا تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . قضاء المحكمة الجنائية ببراءة قائد السيارة أداة الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه . تطرق هذا القضاء الى تداخل سبب اجنبي وفو وقوع الحادث . تزيد لم يكن ضروريا لقضائه . عدم اكتساب الحجية أمام المحكمة المدنية في هذا الخصوص " (نقض 1998/2/7 الطعن رقم 2589 لسنة 60ق) . وبأنه " إذا قضت المحكمة الجنائية بأن الفعل الجنائي المسئد الى المتهم قد وقع منه فليس للمحكمة المدنية ان تعيد البحث في ذلك ،

أما إذا قضت بأن أركان الجريمة المسندة الى المتهم لم تستبين في الفعل الذي نسب إليه ، أو أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل ، فذلك لا يغلق في وجه المحكمة المدنية باب البحث ، وإذن فإذا قضت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم بتزوير عقد نافية وقوع التزوير فهذا الحكم يحول دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التي يرفعها بصفة فرعية من كان مدعيا بالحق المدنى في وجه المتمسك بالعقد الذي كان متهما في الدعوى الجنائية " (نقض 1939/1/12 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة الجزء الأول ص75 قاعدة رقم 351) . وبأنه " لما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة أنه قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي عدم التأمين على عماله وعدم اعداد سجل الأجور المقررة لهم في مكان العمل ، وأقام قضاءه بذلك على ان ذوى المهن الحرة ومنهم المطعون ضده – محام – والذين يشتغلون لحسابهم من موظفين وعمال لا يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 لعدم صدور القرار الجمهوري المنوه عنه بالمادة 3/2 من هذا القانون ، وبالتالي لا يكون المطعون ضده ملزما بالتأمين على عماله لدى الطاعنة ، وكان لا خلاف بين الطرفين على أن اشتراكات التأمين وموضوع الدعوى العمالية هي بذاتها التي قضى الحكم الجنائي بانتفاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده ، فإن الحكم الجنائي السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما في واقعة الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وهي واقعة عدم سداد اشتراكات التأمين ، ويحوز في هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم به أمام المحكمة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه " (نقض1979/4/29 سنة 30 العدد الثاني ص223) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني . مناطه . مناقضة الحكم في الدعوى المدنية مبررات البراءة في الدعوى الجنائية . اثبات توافر ركن الخطأ رغم نفى الحكم الجنائي له . مخالفة لحجية الحكم الأخير " (نقض1979/1/25 طعن رقم 1112 لسنة 48ق) . وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم الجنائية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية البيه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة " (نقض193/4/22 الطعن رقم 739 لسنة 75ق). وبأنه " اقامة المطعون ضدها على الشركة الطاعنة التي لم تكن طرفا في الدعوى المدنية مورثها . اضافتها طلبا عارضا بالتعويض الموروث بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من مورثها . اضافتها طلبا عارضا بالتعويض الموروث بعد فوات أكثر من ثلاث سنوات من المطالبة بالتعويض الموروث بالتقادم الثلاثي صحيحا . القضاء برفض هذا الدفع مخالفة القانون وخطأ في تطبيقه " (نقض 1976/6/21 الطعن رقم 1796 لسنة 65ق) ) .

وبأنه " إذا كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ، سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو بسبب آخر فإنه لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية ، وبالتالي لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا للمطالبة بدين " (نقض 1982/1/20 الطعن رقم 997 لسنة 48ق نقض 1982/3/24 الطعن رقم 1616 لسنة 48ق) . وبأنه " متى كانت الدعامة الأساسية التي أقام عليها الحكم قضاءه بالتطليق هى ما ثبت للمحكمة من أن الطاعن قام بطرد زوجته - المطعون ضدها - من منزل الزوجية ودأب على سبها وهي تكفي وحدها لحمل الحكم ، وكان يبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص باعتداء الطاعن على شخص لا صلةله بالدعوى ، وأن الثاني انتهى الى تبرئتة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها ، وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقعة ، فإن التذرع بالحجية لا سند له " (نقض 1976/1/28 سنة 27 ص330) . وبأنه " وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لهذه البراءة أو تلك الإدانة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الجنائي قد قضي ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ في جانبه لأن الحادث مرجعه خطأ المجنى عليه ، وكان حسب ذلك الحكم لحمل قضائه بالبراءة ما خلص إليه من انتفاء الخطأ في جانب المتهم فإن ما تطرق إليه من تقرير خطأ المجنى عليه يكون تزيدا غير لازم لحمل قضائه وبالتالى لا يحوز حجية أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتد في اثبات خطأ المجنى عليه بحجية ذلك الحكم الجنائي ورتب على ذلك وحدة انتفاء علاقة السببية وقضاءه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة الى بحث باقى أسباب الطعن "(نقض 1994/2/17 سنة 45 الجزء الأول ص376) وبأنه " استناد الحكم المطعون فيه في قضائه الى صحة عقد الايجار لوروده على عين معينة تعيينا كافيا مانعا للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائي البات السابق عليه الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد ايجار وحدة سكنية واحدة استنادا الى ورود عقد الايجار على عين مجهلة وهو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية . خطأ . " (الطعن رقم 551 لسنة 65ق جلسة 191/12/11) . وبأنه " الحكم برفض طلب التعويض المؤقت في اللادعاء المدني أمام المحكمة الجنائية تأسيسا على عدم توافر شروط المسئولية التقصيرية يحوز حجية تمتنع معها المطالبة بأى تعويض آخر على ذات الأساس ، لأن هذا الحكم يحوز حجية تمتنع معها المطالبة بأى تعويض آخر على ذات الأساس ، لأن هذا الحكم وحكم قطعي حسم الخصومة في الموضوع " (نقض 1971/6/28 سنة 28 ص1524)

وبأنه " مكررا - الحكم نهائيا ببراءة المتهم لانتفاء الخطأ ورفض الدعوى المدنية قبله والهيئة المسئولة بالحق المدنى . استناده الى ثبوت السبب الأجنبي وهو خطأ الغير . أثره . عدم جواز اقامة المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدنى قبل الهيئة على أساس المسئولية الشيئية " (الطعن رقم 214 لسنة 46ق جلسة 1980/4/23) . وبأنه " نفاذ حكم التعويض قبل شركة التأمين . شرطه . أن يكون محكوما به بحكم قضائي نهائي . لا يدخل هذا البحث في نسبة الأحكام وعدم تمثيل شركة التأمين في الدعوى التي صدر فيها الحكم الجنائي . مصدر إلزامها هو المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 وتحقيق شرطه وليس المادة 405 مدنى المتعلقة بحجية الأحكام " (نقض 1970/1/8 سنة 21 ص43) . وبأنه " مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية ان تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له " (نقض 1994/5/8 سنة 45 الجزء الأول ص805).

وبأنه " الحكم الجنائي الغيابي بالإدانة في مواد الجنح . لا تنقضي به الدعوى الجنائية . اعتباره من الاجراءات القاطعة لمدة تقدمها . المادتان 15 ، 17 اجراءات جنائية . عدم اعلانه أو اتخاذ اجراء تال له قاطع للتقادم . أثره . انقضاء الدعوى الجنائية مضى ثلاث سنوات من تاريخ صدوره " (الطعن رقم 1718 لسنة 67ق جلسة 59/5/20) . وبأنه " لا يكون للحكم الجنائي قوة الشئ المحكوم به إلا إذا كان باتا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض إما لاستنفاد طرق الطعن فيه أو لفوات مواعيده . وتعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى للأحكام الجنائية من النظام العام ، وعلى المحاكم المدنية أن تراعيها من تلقاء نفسها فيما لو أخذت بقوة الأمر المقضى به جنائيا " (نقض 1970/4/21 سنة 21 ص662 نقض 1978/1/14 سنة 29 ص176) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . شرطه . أن يكون باتا لا يقبل الطعن " (الطعن رقم 2465 لسنة 56ق جلسة 1992/2/27) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . شرطه . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . الحكم بالبراءة لعدم العقاب على الفعل لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر . ليس له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . أثره . للمحكمة الأخير بحث ما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ ضرر عنه" (الطعن رقم 5298 لسنة 61ق جلسة 1998/2/28).

وبأنه " إذ كان الثابت من الأوراق أن المطالبة بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ولم تتناول المحكمة ، وما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية محكمة النقض - بحث طلب التعويض على أساس آخر وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا الى انتفاء ركن الخطأ في حق قائد السيارة فإن ذلك لا يحول دون مطالبة المضرور أمام المحكمة المدنية بالتعويض على سند من مسئولية أمين النقل ومسئولية حارس الشئ لا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من انتفاء الخطأ في جانب قائد السيارة ، إذ أن ذلك كان بصدد نفى مسئوليته عن عمله الشخصى " (نقض 1994/6/19 سنة 45 الجزء الثاني ص1045) . وبأنه " إذا قضى الحكم الجنائي ببراءة مالك العقار الذي كان متهما بأنه مع علمه بوجود خلل في البلكون لم يرممه وتسبب بذلك في اصابة أحد السكان ، وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطأ في جانبه إذ هو كان قد قام بإصلاح البلكون فعلا فإن هذا الحكم يمنع القاضي المدنى من أن يستمع الى الادعاء بوقوع الخطأ الذي قضي بانتفائه " (نقض 1939/12/14 ص75 قاعدة رقم 352) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . نطاقها . الحكم الجنائي الصادر بالبراءة على سند من أن الفعل غير معاقب عليه لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر . لا يحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية

ولا يمنعها من البحث فيما إذا كان الفعل مع تجرده من صفة الجريمة يصلح أساسا للمطالبة المدنية . المادتان 456 اجراءات جنائية 102 اثبات . (مثال بصدد القضاء بالبراءة عن واقعة عدم تحرير عقد ايجار) . (الطعن رقم 2315 لسنة 56ق جلسة 1992/2/13) . وبأنه " لما كان الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة قد قضى ببراءة الطاعن - العامل عن تهمة القتل أو الاصابة الخطأ وقيادة السيارة بسرعة تزيد على المقرر المسندة إليه ، وأقام قضاءه بذلك على ما أورده من أسباب منها ان اسناد الاسراع بالسيارة الى الطاعن محوط بالشك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدعوى بالتعويض عن الفصل التعسفي تأسيسا على أن خطأ الطاعن بإسراعه بالسيارة يعد اخلالا بالتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذات الخطأ الذى قضى الحكم الجنائي بعدم ثبوته وأهدر بذلك حجية هذا الحكم فإنه يكون قد خالف القانون " (نقض 1977/1/15 سنة 28 ص240) . وبأنه " براءة رب العمل من اتهامه بعدم أداء الأجر للعامل . استناد الحكم في ذلك الى عدم استحقاقه الأجر خلال فترة ايقافه عن العمل. وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء في دعوى العامل بطلب أجرة خلال تلك الفقرة " (نقض . 1977/3/13 سنة 28 ص633) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . عدم امتداد هذه الحجية الى الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالإدانة أو البراءة " (الطعنان رقما 297 ، 1102 لسنة 62ق جلسة 1993/3/28) . وبأنه " إذا كان الضرر المطلوب تعويضه في دعوى المطعون عليهم الثلاثة الأول ناشئًا عن اتلاف سيارتهم وهي واقعة لم ترفع بها الدعوى العمومية ، وما كان لترفع بها لأن القانون الجنائي لا يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال فإن الفعل المكون للجريمة لا يكون هو السبب في الضرر وإنما ظرفا ومناسبة له " (نقض 1960/11/17 مجموعة المكتب الفنى سنة 11 ص575) ، (يلاحظ أن الاتلاف بإهمال اصبح جنحة معاقب عليها طبقا للتعديلات) . وبأنه " إذ كان الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم .... لسنة 1973 جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطأ من أيهما وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة ، فإن ما تزيد فيه من تقرير عن سبب الحادث وأنه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل في الدعوى ولا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الاستئناف قد نفت في حدود سلطتها التقديرية السبب الأجنبي فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس " (نقض 1978/5/29 سنة 29 ص1359).

وبأنه " القضاء ببراءة قائد السيارة ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ في جانبه . تطرق الحكم الجنائي الى تقرير خطأ المدنى عليه . تزيد غير لازم لقضائه . عدم جوزته الحجية أمام المحاكم المدنية " (نقض 62/6/80 الطعن رقم 2282 لسنة 62ق) . وبأنه " الحكم الجنائي النهائي الصادر بإدانة المتهم لارتكاب جريمة تبديد سندات دين له حجيته في اثبات سبق وجود تلك السندات وفقدها لسبب لا يد للدائن فيه وذلك على ما تقضى به المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 506 من القانون المدنى " (نقض 1968/2/29 مجموعة المكتب الفني سنة 19 ص468) . وبأنه " لما كانت حجية الحكم الجنائي قاصرة على ثبوت الفعل الجنائي بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثره الى تحديد مقدار المبالغ المطالب بها ومدى حجية التخالص عنها وهو الذى لم تفصل فيه المحكمة الجنائية واحالته الى المحكمة المدنية فإن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر أن للحكم الجنائي حجية تحول دون مناقشة الدعوى المدنية في هذا الخصوص ومدى صحة ما يدعيه المطعون ضدهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 5 لسنة 50ق جلسة 1980/12/13) . وبأنه " الدعوى المدنية - وقف السير فيها لحين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية المقامة قبل أو أثناء السير في الدعوى المدنية متى كانت الدعويان ناشئتين عن فعل واحد . تعلق هذه القاعدة بالنظام العام " (الطعن رقم 4746 لسنة 61ق جلسة 7/1992) .

وبأنه " المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القضاء برفض طلب التعويض المؤقت أمام المحكمة الجنائية لانتفاء المسئولية التقصيرية ، مانع من المطالبة بتعويض آخر على ذات الأساس أمام المحكمة المدنية " (نقض 1993/11/25 الطعن رقم 1674 سنة 59ق الطعن رقم 43 لسنة 45 جنائي جلسة 1975/6/23 س26 ص563 الطعن رقم 2425 لسنة 56ق جنائي جلسة 1987/2/23 س38 ص321 ، قارن الطعن رقم 4703 لسنة 61ق مدني جلسة 1977/6/28 الطعن رقم 383 لسنة 43ق مدنى جلسة 1977/6/28 س28 ص1524) . وبأنه " استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا أن مبلغ النزاع هو وديعة وليس من المضبوطات . إعمال أحكام القانون المدنى دون قانون الاجراءات صحيح . لا يغير من ذلك قرار النيابة بثبوت تهمة الاختلاس " (الطعن رقم 264 لسنة 42ق جلسة 1980/11/18) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية . مناطها . فصله فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . أثره . عدم جواز بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية . وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها . علة ذلك المادتان 456 اجراءات جنائية 102 اثبات . عدم طرح طلبات الطاعن الماثلة من قبل في الدعويين الجنائية والمدنية . أثره . لا يحوز أى منهما حجية بالنسبة لتلط الطلبات أو يمنع من نظرها . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ . " (الطعن رقم 193 لسنة 60ق جلسة . (1994/3/27 وبأنه " متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضده بصفته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ الحكم النهائي في الجناية المذكورة بإدانة الجاني . القضاء بتسليم المتهم الصغير لولى أمره . صيرورته نهائيا بعد فوات الثلاثين يوما المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام عملا بالمادة 354 اجراءات جنائية قبل إلغائه بالقانون 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث . بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن المسئول بعد انتهاء ميعاد الطعن " (نقض 1977/12/15 سنة 28 ص1815) . وبأنه " لئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدنى فيما –يتصل بوقوع الجرعة ونسبتها الى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت – على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 201 من قانون الإثبات – إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تجعل الدعوى صالحة لاحالتها الى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجرعة

أو على نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق " (نقض 1966/4/28 مجموعة المكتب الفني سنة 17 ص949 نقض 1947/10/27 مجموعة القواعد القانونية في 25 سنة ص1185 سند 7 نقض 1972/4/4 سنة 23 ص635 نقض 1976/3/30 سنة 27 ص804) . وبأنه " إذا كان الثابت أن الطاعنة الأولى عن نفسها ، ومورث الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ضد سائق السيارة وهيئة النقل العام – المطعون عليها الثانية - عما لحق بهما من أضرار نتيجة مقتل ابنهما في حادث السيارة ، وقضى بتاريخ 1966/5/9 ببراءة السائق ورفض الدعوى المدنية لأنه لم يرتكب خطأ وصار هذا القضاء في الدعوى المدنية نهائيا ، لصدوره في حدود النصاب النهائي للمحكمة الجزئية ، فإنه لا يكون للطاعنين ، وهم المضرورين حق مباشرة في المطالبة بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولى ، لا يغير من هذا النظر ان النيابة العامة استأنفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنح المستأنفة بإدانة سائق السيارة ، طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى المدنية ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشركة التأمين تاسيسا على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون " (نقض 1977/2/15 سنة 28 ص413) . وبأنه " المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الجنائى لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن فيه لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها " (الطعن رقم 412 لسنة 64ق جلسة 1995/11/21) . وبأنه " صدور الحكم الجنائى بمعاقبة المطعون ضدها عن جرية بيعها للطاعن شقة النزاع لكونها غير مالكة لها . عدم تقييده القاضى المدنى من القضاء المدنى من القضاء بأحقية المطعون ضدها فى استعادة الشقة من الطاعن وطرده منها كأثر للقضاء بفسخ عقد شرائه لها . قضاء الحكم المطعون فيه بطرد الطاعن من شقة النزاع وإلزامه بأداء مقابل الانتفاع عن استغلالها . عدم مناقضته حجية الحكم السابق بفسخ عقد شراء الطاعن لهذه الشقة " (الطعن رقم 1080 لسنة 66ق جلسة 71/1897) . وبأنه " حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الإدانة . عدم وجود تلازم بين عدم تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الايجار وحقيقة العلاقة الايجارية . مؤداه . لا حجية فيما تزيد فيه الحكم الجنائى فى أسبابه لحقيقة تلك العلاقة أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . فيه الحكم الجنائى فى أسبابه لحقيقة تلك العلاقة أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . أثره" (الطعن رقم 4753 لسنة 65ق جلسة 1993/11/1996) .

وبأنه " الحجية فيما يتعلق بوقوع الجرية ونسبتها الى فاعلها أمام المحاكم المدنية . مناطها . صدور حكم في موضوع الدعوى الجنائية" (نقض 1973/6/12 سنة 24 ص894) . وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم أمام المحاكم المدنية . اقتصارها على منطوق الحكم بالبراءة أو الادانة دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية الحكم " (الطعن رقم 2435 لسنة 59ق جلسة 6/1/1993) . وبأنه " الحكم النهائي بالبراءة من تهمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار . أساسه . عدم ثبوت التهمة . تطرق الحكم بشأن نفى قيام العلاقة الإيجارية تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه . لا حجية له أمام المحاكم المدنية " (نقض 6/1/1993 الطعن رقم 2435 لسنة 59ق). وبأنه " القضاء نهائيا ببراءة المخطر . للقضاء من جرية القتل الخطأ بقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . للقضاء من بعد للمضرور بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء تلف سيارته نتيجة الحادث . لا مخالفة فيه لحجية الحكم الجنائي السابق " (نقض 7/1976/6/26 الطعن رقم 1757 لسنة 18فق) . وبأنه " دعوى التعويض عن اتلاف سيارة تأسيسها على فعل غير مشروع نشأ عنه في ذات الوقت جرية اصابة خطأ . وقف تقادمها طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسب المحاكمة الجنائية . عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسب المحاكمة الجنائية . عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسب المحاكمة الجنائية . عودة سريان التقادم بصدور الحكم الجنائي أو انتهاء المحاكمة بسب

وبأنه " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية . نطاقها . القضاء ببراءة المطعون ضده من تهمة التبديد . استناد الحكم الى انتفاء الرابطة العقدية بينه وبين الشركة الطاعنة . لأزوم ذلك الفصل في الدعوى الجنائية . أثره . وجوب تقيد المحكمة المدنية بانتفاء الرابطة العقدية في دعوى طلب الفسخ والتعويض عنه " (نقض 1982/2/22 الطعن رقم 923 لسنة 94ق) . وبأنه " استخلاص الحكم من مضمون مستندات الدعوى صيرورة الحكم الجنائي باتا والتزامه بحجية ذلك الحكم في قضائه بالتعويض . منازعة الطاعن في ذلك دون تقديم دليل على خلافه . لا محل له " (نقض 1985/12/24 الطعن رقم 10 لسنة 52ق) . وبأنه " حجية الحكم . مناطها . الأسباب المرتبطة بالمنطوق . اكتسابها قوة الأمر المقضى " (نقض 1980/4/24 الطعن رقم 479 لسنة 74ق) . وبأنه " القضاء ببراءة قائد السيارة لانتفاء الخطأ في جانبه . لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مسئولية براءة قائد السيارة لانتفاء الخطأ في جانبه . لا يمنع المحكمة المدنية من بحث مسئولية الحارس على أساس المسئولية الشيئية " (الطعن رقم 2282 لسنة 63ق جلسة الحارس على أساس المسئولية الشيئية " (الطعن رقم 2282 لسنة 63ق جلسة 1998/6/20) .

والملاحظ أن سبب تحرير الشيك لا يكونله أثر على طبيعته ولا على حتى المسئولية الجنائية وقد قضت محكمة النقض بأن: الحكم بإدانة المطعون عليه في جريمة اعطائه الطاعن شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك، ولما كان الطاعن قد أقام الدعوى الحالية للمطالبة بمبلغ 400 جنيه منه مبلغ 325 جنيها قيمة الشيك، وكان المطعون عليه قد دفع بأن سبب اصداره للشيك هو التزام الطاعن بتسليمه زراعة فول،

وأن الطاعن أخل بالتزامه ولم يسلمه تلك الزراعة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الدفاع وانتهى الى صحته وقضى تبعا لذلك بعدم أحقية الطاعن لقيمة الشيك ، فإنه لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق لأن هذه الواقعة لم تكن لازمة لإقامة ذلك الحكم ، باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له على طبيعته ولا على المسئولية الجنائية في صدد المادة 337 من قانون العقوبات " (نقض 1977/6/21 سنة 28 ص1463) . وبأنه " إن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم أحقية المستفيد لقيمة الشيك لا يكون مناقضا إذا قضى في نفس الوقت للطاعن - المستفيد - بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن جريمة اعطاء الشيك بدون رصيد ذلك بأن قيمة الشيك ليست تعويضا عن هذه الجريمة بل هي عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها غير مترتب عليها ، ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من عدم أحقية الطاعن في اقتضاء قيمة الشيك ، وبالتالي استبعاد قيمته من المبلغ المطالب به وبين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر أدبي نشأ مباشرة عن الجريمة " (نقض 1977/6/21 ص1463 لسنة 28) . قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة في جريمة البلاغ الكاذب للشك الذي تفسره المحكمة لصالح المتهم لا يدل مجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها ولا منع المحكمة المدنية من إعادة بحث عناصر المسئولية المدنية ، طالما لم تفصل المحكمة الجنائية والمدنية . (الطعن رقم 11865 لسنة 65ق جلسة 1997/6/29 قرب الطعن رقم 2659 لسنة 61ق جلسة . (1996/1/21 الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية ولا يكون لها قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها وقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد نصوص المواد 84 ، 112 ، 114 ، 118 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 أن الحكم الجنائي اذلي يصدر من إحدى المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس اعادة النظر الذي اتخذه ذلك القانون بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس اعادة النظر أو بفوات ميعاده " (نقض 1994/11/17 سنة 45 الجزء الثاني ص1408) . وبأنه " إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد ركن في ثبوت الخطأ في حق تابع الطاعن الى الحكم الصادر في الجنحة رقم 135 سنة 1985 عسكرية مطروح دون أن يبحث ما إذا كان هذا الحكم قد صار باتا بإعلانه له بعد التصديق عليه واستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس اعادة النظر أو بفوات ميعاده ، ورتب على ذلك قضاءه بالتعويض ، فإنه يكون معيبا بالقصور والخطأ في تطبيق القانون " (1408/11/17 لسنة 45 الجزء الثاني ص1408) . وبأنه " الثابت في قضية الجنحة العسكرية رقم 2120 سنة 1968 أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون عليه الثاني لأنه في يوم 1968/6/19 بدائرة مركز فاقوس. أولا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في اصابة الطفل،

وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد السيارة رقم 25128 بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر مما أدى الى اصطدامه بالمجنى عليه واصابته بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي . ثانيا : قاد السيارة سالفة الذكر بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ، وقضت المحكمة العسكرية بتاريخ 1969/1/9 بحبس المطعون عليه الثاني ستة شهور مع الشغل والنفاذ وذلك تأسيسا على ما ذكره الحكم في أسبابه من أن خطأ المتهم - المطعون عليه الثاني - يتمثل في عدم الحيطة والحذر لأنه كان يسير بعربته في طريق مزدحم ، وكان يجب عليه الاحتياط في القيادة لعدم اصابة أى من الأفراد ، وأن خطأه هذا نتج عن اصابة المجنى عليه بالاصابات الموضحة بالأوراق والتي نتج عنها عاهة مستديمة مما يثبت التهمة قبله " ، ولما كان الثابت من الحكم الجنائي أنه قطع في أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني فإنه يكون قد فصل فصلا لازما في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولا يجوز للطاعن بالتالي أن يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثاني ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اثبت في مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه وولده قد شاركا بخطئهما في وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيه مفاده أنها رأت من جانبها أن المبلغ الذي قدرته هو الذي يناسب الضرر الذي وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذي وقع منه ومن والده . لما كان ذلك ،

فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله " (نقض 1976/12/7 سنة 27 العدد الثاني ص1716) وبأنه " أن المقرر بنص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، ولا تكون للحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن ، إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، والنص في المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه " لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون " ، وفي المادة 112 منه على أنه " بعد إتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر في احكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه " ، وفي المادة 118 من ذات القانون على أنه " يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالادانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا " ، يدل على أن الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها ، أما النص في المادة 114 من ذات القانون على أن " يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا ....."،

فيدل على انه لا يصبح الحكم النهائي باتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس -اعادة النظر أو فوات ميعاده . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اعتمد في ثبوت الخطأ في حق المطعون ضدهما الأخيرين على حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 286 سنة 1975 عسكرية بور سعيد لمجرد التصديق عليه ، وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يدل على استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاد الطعن به - والتي لا يصير الحكم باتا بدونها - ومن ثم فلا تكون له بعد قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا يتعين نقضه " (الطعن رقم 1047 لسنة 52ق جلسة 5/1/1986) . وبأنه " صيرورة الحكم الجنائي الصادر من احدى المحاكم العسكرية نهائيا . مناطه . التصديق عليه . التماس اعادة النظر في هذا الحكم بديل للطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية . مؤداه . عدم صيرورة الحكم الجنائي العسكري باتا إلا باستنفاد طريق الطعن عليه بذلك السبيل أو بفوات ميعاده . المواد 84 ، 112 ، 114 ، 118 ث25 لسنة 1966 المعدل بقانون 82 لسنة 1968 . عدم استظهار الحكم المطعون فيه ما إذا كان الحكم الجنائي الذي ركن إليه في ثبوت الخطأ قد صار باتا باستنفاد طرق الطعن أو بفوات مواعيدها . قصور . " (الطعن 1212 لسنة 60ق حلسة 1994/11/17. وبأنه " المقرر بنص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ، ولا تكون للحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها ، والنص في المادة 84 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه " لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون " ، وفي المادة 112 منه على انه بعد اتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 82 لسنة 1968 على أنه " لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون " ، وفي المادة 112 منه على أنه بعد إتمام التصديق لا يجوز اعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا معرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، وفي المادة 118 من ذات القانون على أنه " يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليها أما النص في المادة 114 من ذات القانون على أن "

يقدم التماس اعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق او تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا ......"، فيدل على أنه لا يصبح الحكم النهائي باتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاده . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – أنه اعتمد في ثبوت الخطأ في حق المطعون ضدهما الأخيرين على حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 286 لسنة 1975 عسكرية بور سعيد لمجرد التصديق عليه وعلى الرغم من خلو الأوراق مما يدل على استنفاد طريق الطعن به بالتماس اعادة النظر أو فوات ميعاد الطعن به – والتي لا يصير الحكم باتا بدونها – ومن ثم فلا تكون له بعد قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا ويتعين نقضه " (الطعن رقم 1047 لسنة عليه عليه عليه عليه عليه النظر يكون معيبا ويتعين نقضه " (الطعن رقم 1047 لسنة عليه عليه عليه عليه عليه النظر يكون معيبا ويتعين نقضه " (الطعن رقم 1047 لسنة عليه عليه عليه عليه عليه النظر يكون معيبا ويتعين نقضه " (الطعن رقم 1047 لسنة عليه عليه عليه عليه عليه عليه النظر يكون معيبا ويتعين نقضه " (الطعن رقم 1047) .

إذا صدر الحكم المدنى واستقرت به حقوق الخصوم ثم صدر بعدئذ حكم جنائى فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول . (نقض 1945/1/11 مجموعة عمر 4 ص525) ، ومن ثم إذا صدر حكم تال للحكم الأول فى ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه كان الحكم الثانى صادرا من محكمة لا ولاية لها فى نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره فى غير خصومه . وقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد النص فى المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية والمدنية

.

ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ، فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه ، كان الحكم الثاني صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومة ، ولا تكون له حرمة أو فوة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان اصلية ، بل انكاره والتمسك بعدم وجوده في أى دعوى يراد فيها التمسك بحجية هذا الحكم .(نقض 1993/11/25 الطعن 1674 لسنة 59ق جلسة 1993/11/25 إذا لم تحكم المحكمة العسكرية في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية فلا حجية للحكم الجنائي العسكرى أمام المحاكم المدنية وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ أو تابعه الذى عارس الحراسة عليه لحساب متبوعه باستعماله الشئ لحساب المتبوع وموافقته ، وكان المقرر أنه يكفى في القانون مساءلة المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة والحارس عن الأشياء التي في حراسته ولو تعذر تعيين التابع من بين تابعيه ، أو تحديد الشئ الذي أحدث الضرر من بين غيره منها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق ، والحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 2030 لسنة 1987 عسكرية شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد تابع المطعون عليه لأنه تسبب خطأ - في موت مورث الطاعنين،

وكان ذلك ناشئا عن إهماله بأن ترك السيارة قيادته رقم 200912 ومقطورتها رقم 12955 جيش بالطريق العام بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير للخطر فاصطدمت به السيارة رقم 2831 أجرة الاسماعيلية مما أدى الى اصابة المجنى عليه بالاصابات التي أودت بحياته وطلبت النيابة العسكرية ببراءته مما أسند إليه ، وأن الطاعنين قد أقاموا دعواهم الماثلة بمطالبة المطعون عليه بالتعويض على أساس اجتماع مسئوليته كمتبوع عن اعمال تابعيه وفقا لنص المادة 174 من القانون المدنى ومسئوليته باعتباره حارسا على السيارة التي احدثت الضرر وفقا لنص المادة 178 من ذات القانون تأسيسا على أن موت مورثهم كان نتيجة حادث من سيارة جيش مجهولة من بين سيارات القوات المسلحة ويوقدها أحد افرادها التابعين للمطعون عليه واستمدوا في ذلك الى ما تضمنته تحقيقات محضر الجنحة العسكرية سالفة الاشارة وما اثبته محرره واقوال من سئلوا فيه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية العسكرية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الاثبات ومنسوب الى تابع معين لشخصه في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق المطعون عليه باعتابره حارسا على السيارة محدثة الضرر على ما تقدم بيانه ، إذ كان ذلك ، وكانت حجية الحكم الجنائي أماكم المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة ودون ان تلحق هذه الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، وكان يبين من الحكم الجنائي العسكرى أنه قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه فذلك حسبه ويكون ما تطرق إليه من أن محرر المحضر لم يحدد في معاينته السيارة أداة الحادث أو نوعها أو رقهما أو أى بيانات عنها تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه وبالتالي فلا حجية له أمام المحاكم المدنية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي العسكرى أساسا لرفض الدعوى وحجب نفسه عن مناقشة مسئولية المطعون عليه المفترضة التي اقام عليها الطاعنون دعواهم على نحو ما سلف بيانه فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون معيبا بالفساد في الاستدلال عا يوجب نقضه " (نقض 1994/12/4 سنة 45 الجزء الثاني ص7594) .

الحكم ببراءة العامل مما أسند إليه من اختلاس لعدم ثبوت ارتكاب الجريمة لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا كانت ذات الواقعة تعتبر إخلالا بالتزامات العامل الجوهرية تبرر فصله . (الطعن رقم 617 لسنة 43ق جلسة 1979/4/7) .

يجب أن يقدم الخصم شهادة من الجدول تفيد بأن الحكم أصبح باتا وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائى الذى تستند إليه قد صار باتا . فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة حكم جنائى حاز قوة الشئ المحكوم به يكون بغير دليل . (نقض 1978/1/14 سنة 29 ص176) .

وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائي من أن تأجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش وقد قضت محكمة النقض بأن: مفاد نص المادتين 456 من قانون الاجراءات الجنائية 102 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الحكم الصادر في المواد الجنائية بالبراءة أو بالإدانة تكون له حجيته قبل الكافة أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، ويكون للحكم بالبراءة هذه القووة سواء بني على انتفاء التهمة أو عدم كفاية الأدلة فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تتقيد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق صدوره وليست العلة في ذلك اتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين وإنما هي في الواقع توافر الضمانات المختلفة التي قررها المشرع في الدعاوى الجنائية ابتغاء الوصول الى الحقيقة فيها لارتباطها بالأرواح والحريات الأمر الذي تتأثر به مصلحة الجماعة لا مصلحة الأفراد مما يقتضي أن تكون الأحكام الجنائية محل ثقة الكافة على الاطلاق وأن تبقى آثاراها نافذة على الدوام وهذا يستلزم حتما ألا تكون هذه الأحكام معرضة في أي وقت لإعادة النظر في الموضوع الذي صدرت فيه حتى لا يجر ذلك الى تخطئتها من جانب أية جهة قضائية .

لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية رقم .... جنح أمن دولة المنشية ضد ...... زوج المطعون ضدها والمدعى عليه الثاني في الدعوى رقم ..... مدنى كلى الاسكندرية لأنه بصفته مؤجرا للشقة محل النزاع تقاضي من الطاعن مبالغ نقدية خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو الرجل وطلبت النيابة عقابه بالمواد ..... وقضت محكمة الجح بتاريخ ..... ببراءة المذكور مما أسند إليه استنادا الى ما ثبت لها من أن الإجارة ترد على عين مفروشة ، بالاضافة الى دعامات أخرى ، ولما كان الفصل في واقعة تأجير العين محل النزاع خالية أم مفروشة الى الطاعن لازما للفصل في جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الايجار باعتبار أن الأماكن المؤجرة مفروشة وعلى ما جرى به قضائ هذه المحكمة - لا تسرى عليها الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التي تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون 49 لسنة 1977 ، وأن مؤدى ذلك أن اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبر أمر مباحا لا عقاب عليه قانونا بحسب أن المشرع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد وأثم هذا الفعل واعتبره جريمة معاقبا عليها إنما يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستأجر الى شغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان وعدم انفراجها وأن مظنة هذا الاستغلال تنتفى إذا ما اصنب الايجار على عين مفروشة مما يخضع في أحكامه للأجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني وهذا يستوجب على القاضى الجنائى لقيام حكمه فى موضوع الدعوى الجنائية أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد الايجار وطبيعة هذا العقد وما إذا كان قد انصب على عين مفروشة أم خالية للتحقق من أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جريهة يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك ، أو أن الجريهة لم تقع أصلا وإذ كان أساس النزاع فى الدعوى الماثلة يدور حول ما إذا كان التأجير للطاعن قد انصب على عين مفروشة كما تدعى المطعون ضدها أم خالية حسبما يتمسك به الطاعن ، ومن ثم فإن تحديد وصف العين فى هذا الخصوص يكون أساس مشتركا بين الدعويين الجنائية والمدنية مما مقتضاه وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش ولا يقبل من الطاعن التحدى بأن الاجارة قد انصبت على مكان خال لما فى ذلك من مساس بما فصل فيه الحكم الجنائى من وقائع كان فصله فيها ضروريا ولا يغير من ذلك أن لا تكون المطعون ضدها ممثلة فى الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائى وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة " (نقض فى الدعوى الجنائية لما للحكم الجنائى وعلى ما سلف من حجية قبل الكافة " (نقض

قضاء محكمة الجنح نهائيا بإدانة رب العمل لعدم التأمين على عمال الثلاجة . قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات التأمين المستحقة عليه عن هؤلاء العمال عقولة عدم خضوعهم لقانون التأمينات الاجتماعية . مخالفته لحجية الحكم الجنائى السابق . (نقض 1978/4/8 طعن رقم 21 لسنة 43)

يحق للمحكمة كلما بدالها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما سيرهله القانون سواء بوقف الدعوى أو بضمها الى دعوى أخرى مرتبطة بها وقد قضت محكمة النقض بأن: إنه ولئن كان الأصل أنه لا يجوز الركون في الدعوى الى حجية الحكم الصادر في قضية أخرى قبل بلوغه مرتبة قوة الأمر المقضى باعتبار أن ذلك مدعاة لفتح باب التناقض بين الأحكام التى يفترض فيها القانون الصحة المطلقة متى استنفدت طرق الطعن فيها وحازت قوة الأمر المقضى إلا أنه يصح للمحكمة كلما بدا لها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما يسره لها القانون من سبل سواء بوقف الدعوى – على تقدير أن الفصل فيها يتوقف على نهائية حكم آخر لم يكتسب بعد قوة الأمر المقضى – أو بضمها الى دعوى اخرى مرتبطة بها أو غير ذلك مما رسمه القانون رعاية لحسن سير العدالة وتثبيتا لمفهومها الفصل الحاسم بين الحق والباطل . (نقض 1994/11/6 سنة 45 الجزء الثاني ص1343) .

ويشترط لوقف الدعوى المدنية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمه للفصل في الحق المدعى به وقد قضت محكمة النقض بأن : مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا في الدعوى الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة الفصل في الحق المدعى به ، فإذا قام لدى المحكمة من الأسباب الأخرى ما يكفى للفصل في الدعوى دون توقف على مساءلة جنائية فلا عليها إن هي فصلت في الدعوى دون التفات الى الواقعة الجنائية ، ومن ثم لا تكون محكمة الموضوع قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام عملا بالمادة 3/353 مرافعات . (نقض 1979/11/24 سنة 30 العدد الثالث ص53) .

براءة المتهم تأسيسا على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز حجية الأمر المقضى وبالتالى يتقيد بها القاضى المدنى وقد قضت محكمة النقض بأن: وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الجنائية ببراءة المتهم تأسيسا على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز – وعلى ما جرى به نص المادتين 102 من قانون الاثبات ، 456 من قانون الاجراءات – حجية الأمر المقضى التى يتقيد بها القاضى المدنى ، وبالتالى فإن القضاء ببراءة متهم بتزوير محرر لانتفاء التزوير يمنع من كان قد كان مدعيا بالحق المدنى من العودة إلى الطعن بالانكار أو التزوير في وجه من كان قد ألأوراق أن الطاعن سبق أن اقام الدعوى الجنائية . لما ان ذلك ، وكان البين من المطعون ضدهم بتزوير ورقة الضد المؤرخة 1975/3613 وفضى بها بالبراءة ورفض المطعون ضدهم بتزوير ورقة الضد المؤرخة 1970/8/25 فقضى بها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على سند من انتفاء وقوع تزوير بتلك الورقة وتأيد ذاك الحكم استئنافيا ، وحاز حجية الأمر المقضى بما يمنع من نظر ادعاء هذا الطاعن في الدعوى الماثلة سواء بالجهالة أو الانكار أو التزوير على تلك الورقة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب إذا لم يقبل من الطاعن الادعاء بالجهالة ، يكون – أيا كان وجه الرأى فيه بهذا السبب إذا لم يقبل من الطاعن الادعاء بالجهالة ، يكون – أيا كان وجه الرأى فيه

غير منتج. وبأنه " مكررا – لا ينال من حق الشركة المطعون ضدها الأولى مزاولة أعمال الخدمات البحرية بعد قيدها في السجل البحرى الحكم الصادر في الجنحة رقم 525 لسنة 1982 مستأنف بور سعيد بإدانة ممثل الشركة لقيامه بالخدمات البحرية بالنسبة لإحدى السفن المؤجرة لها ، إذ أن الثابت من صورة الحكم في هذه الجنحة أن مبنى الإدانة هو عدم قيد الشركة بالسجل المشار إليه بتاريخ الواقعة وهو 1981/7/2 وبالتالى فإن هذا القضاء لا يحوز حجية إلا بالنسبة للوقائع السابقة على القيد الحاصل في 1981/8/19 دون تلك التي تتم اعتبارا من التاريخ الأخير " (نقض 1986/4/14 الطعن رقم 1043 لسنة 55ق) .

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يتأتى إلا عند الطعن على الحكم الجنائى بطرق الطعن المقررة قانونا – صيرورة الحكم نهائيا لفوات مواعيد الطعن فيه . أثره . لا مجال للدفع بسقوطه بالتقادم . (نقض 1981/11/26 الطعن رقم 1399 لسنة 47ق) ويقصد بالتضامن في القانون الجنائي هو أنه ليس معناه مساواة المتهمين فيما بينهم وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضله بالتعويض ان ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به وقد قضت محكمة النقض بأن : وحيث إن هذا النعى في غير محله ذلك أنه لئن أباح القانون استثناء رفع الدعوى بالحق المدنى الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية إلا أن ذلك لا يغير من طبيعة تلك الدعوى المدنية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فيها من حقوق حجيته على من كان خصما فيها . لما كان ذلك ،

وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأول والثالث ادعيا مدنيا أمام محكمة الجنايات قبل الطاعنة والمتهم الآخر بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عما لحق بهما من اضرار نتيجة موت شقيقهم ونتيجة الاعتداء الواقع عليهما ، وقضى بذلك ضد المحكوم عليهما متضامنين وذلك أخذا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن التضامن ليس معناه مساواة المتهمين في المسئولية فيما بينهم ، وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به ، فإن هذا القضاء بالتعويض المؤقت وعلى سبيل التضامن واذلى اصبح باتا هو حكم قطعى حسم الخصومة في هذا الأمر ويحوز حجية في هذا الخصوص بمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيها في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق ، على أن ذلك لا يحول بين المحكوم لهم وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنهم لا يكونون قد استنفدوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى يكونون قد استنفدوا كل ما لهم من حق أمام المحكمة الجنائية ذلك أن موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملةله ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه المنتجة والتى تتفق وصحيح حكم القانون فإن النعى يكون على غير أساس . (نقض 1871/1987 سنة 38 الجزء الثاني ص808 جنائي) .

وبأنه " لما كان مؤدى نص المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكونله حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ، ونسبته لى فاعله ، وأن هذه الحجية تقتصر على منطوق الحكم الصادر بالادانة أو بالبراءة ، وعلى اسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة ، دون الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الصادر في الجنحة رقم 7478 لسنة 72س شمال القاهرة أن الدعوى الجنائية أقيمت على قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها ، لأنه تسبب بإهماله في قتل مورث الطاعنين بأن قاد السيارة بحالة تعرض حياة الأشاص والأموال للخطر ، وطالبت النيابة معاقبته بالمادة 248 من قانون العقوبات فحكمت المحكمة الاستئنافية ببراءته ، ومن ثم لم تفصل في الأساس المشترك بين تلك الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الاثبات منسوب الى قائد السيارة في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق مالكها باعتباره حارسها ، فمسئوليته ناشئة عن الشئ ذاته وليست ناشئة عن الجريمة . لما كان ما تقدم ، وكان ما تطرق إليه الحكم الجنائي عن خطأ المجنى عليه تزيدا لم يكن ضروريا لقضائه ،

وبالتالى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على الالتزام بحجية الحكم الجنائى فى اثبات خطأ مورث الطاعنين فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه " (نقض 1285/12/27 الطعن رقم 1285 لسنة 56ق) .

\*\* حظر إبرام المالك لأكثر من عقد لعين الإيجار . قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة دون الفصل فيما إذا كان المالك قد أناب غيره في التعاقد عنه . لا حجية له أمام المحكمة المدنية في شأن هذه النيابة . (نقض 1880/6/28 الطعن رقم 1635 لسنة 49ق) .

ما لا يعد جمعا بين دعويين في وقت واحد فقد قضت محكمة النقض بأن: حجية الحكم تقتصر على الضئ المقضى به ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم ...... قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية ، وأن حجية الحكم تقتصر على ما فصل فيه ، ولا تمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها ، لأن ذلك الحكم لم يفصل في الموضوع أبدا ، وإذ كان المطعون عليه بعد أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة ، وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية – قد اقام دعواه للمطالبة بباقي التعويض ، فإن ذلك لا يعد جمعا بين دعويين في وقت واحد " (نقض للمطالبة بباقي التعويض ، فإن ذلك لا يعد جمعا بين دعويين في وقت واحد " (نقض 1979/1/25

إذا بنى الحكم الجنائى الصادر بالبراءة على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب فلا يكون لهذا الحكم أى حجية أمام المحاكم المدنية وقد قضى بأن: الحكم الجنائى الصادر بالبراءة إذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب آخر لا تكون له حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وبالتالى فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما إذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفة الجريمة نشأ عنه ضرر يصح أن يكون أساسا للتعويض. (نقض 1974/4/30 سنة 25 ص779).

\*\* تبرئة المتهم من جريمة تزوير سند لعدم كفاية الأدلة يمنع المحكمة المدنية من قبول الادعاء بتزوير ذلك السند والقضاء برده وبطلانه . (نقض 1963/5/23 سنة 14 ص715)

.

الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الاعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يصير الحكم في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية

وقد قضت محكمة النقض بأن : أن النص في المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في المخالفات والجنح من كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية في ظرف ثلاثة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ، ومع ذلك إذا كان اعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الاعلان وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى مضى المدة " ، قد دل على أن الأصل أن يكون الطعن بالمعارضة خلال الثلاثة أيام التالية لإعلان المتهم بالحكم الغيابي ، إلا أن الشارع استثناء من الأصل مد ميعاد المعارضة فيما يتعلق بالعقوبة فحسب ، إذا لم يحصل اعلان الحكم لشخص المتهم مما مفاده أن الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة الاجراءات الاعلان فسوغ للمتهم الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الإعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه ، بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية ، وهو ما لازمه أن يصير الحكم في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه ، بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ، على النحو السالف تجليته . لما كان ذلك ، وكان الحكم بالتعويض المؤقت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – متى حاز قوة الأمر المقضى ، وإن يحدد الضرر في مداه أو التعويض في مقداره يحيط بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه مما تقوم بين الخصوم حجيته ، إذ بها تستقر المسائلة وتتأكد الدينونة ايجابا وسلبا ، ولا يسوغ في صحيح النظر ان يقصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزا له دلالة عليه بل يمتد الى كل ما يتسعله محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالا له وتعيينا لمقداره ، فهو بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضى ، فبات عنوانا للحقيقة . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 1974/2/30 صدر الحكم في الجنحة رقم 1973/689 بندر الجيزة وقضى غيابيا بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يدفع مبلغ 51 جنيها تعويضا مؤقتا ، وقد أعلن الحكم في المملكة وسلم لرئيس نيابة الجيزة لإعلان المتهم بالطريق الدبلوماسي في مقر اقامته بالمملكة المتحدة ، وقد جرى بهذا الإعلان ميعاد المعارضة في الحكم الصادر في الدعوى المدنية ، وكان الثابت من الشهادة المودعة بالأوراق المؤرخة 1978/6/10 أن المتهم لم يطعن على الحكم بأى طرق الطعن ،

وكانت مواقيت الطعن في الحكم قد انقضت ، ومن ثم صار الحكم في الدعوى المدنية نهائيا وحاز بذلك قوة الأمر المقضى ، ويكون قد أرسى مبدأ المسئولية في مختلف عناصرها ودين التعويض في أصله ومبناه ، ولا يبقى – للحكم المطعون فيه إلا أن يحدد قدره ومقداره ، وهو ما انتهى إليه في نتيجته ، بما يكون تعييبه بمخالفة القانون أو القصور على غير أساس" (الطعن رقم 528 لسنة 550 جلسة 1984/4/29) .

\*\* ومحل التمسك بأن المحكمة المدنية تكون مقيدة بما قضى به الحكم الجنائى هو أن يكون هذا الحكم صادرا قبل الفصل فى الدعوى المدنية لا بعد ذلك . فإذا كان الحكم فى الدعوى المدنية قد صدر قبل الحكم الجنائى فلا محل لذلك ، إذ لا يعقل أن ينعى على حكم مخالفته حكما لم يكن قائما وقت صدوره . (نقض 1947/3/6 مجموعة القواعد القانونية فى 25 سنة الجزء الأول ص354 نقض 1967/6/8 سنة 18 ص330) .

إذا حدث تناقض بين حكمين جنائيين وأصبحا لهما حجية الأمر المقضى وخلت نصوص القانون من حكم يطبقه القاضى على الواقعة فيجب عليه هنا أن يطبق العرف فإذا لم يجد في العرف فيجب عليه أن يطبق الشرعية الإسلامية وقد قضت محكمة النقض بأن : إذا ما تبين أن هناك تناقضا واقعا لا محالة بين حكم جنائي وحكم جنائي آخر سبقه أو أعقبه بأن ناقض أحدهما ما أثبته الآخر أو خالف ما قرره بقضاء صار فيها باتا ، وكان لازما وضروريا للفصل في موضوع الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية في هذه الحالة إذا ما التزمت بقاعدة حجية الأحكام الجنائية ،

إذ يستحيل عليها ان تجمع بين ما قام عليه كل من الحكمين على خلاف الآخر وألا تكون قد جمعت بين الشئ وضده مما يجعل أسباب حكمها متهاترة متساقطة يهدر بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يقيم الحكم ويحمله ، كما أن أخذ المحكمة بحجية أحد الحكمين دون الآخر يقضى الى تناقض حكمها من الحكم الآخر الذى أعرضت عنه ، وإهدارا لحجيته وهو ما ينطوى على مخالفة الحجية المتعلقة بالنظام العام مما لا يجوز ، إذ متى كانت العلة في تقدير حجية الأحكام الجنائية بالنسبة الى الدعاوى المدنية المتعلقة موضوعها بها هي تفادي التعارض الذي ابتغاه المشرع على الوجه الذي تقدم ذكره فإن العلة تكون منتفية إذا ما شاب التناقض حكمين جنائيين كان فصلهما لازما ضروريا للحكم في الدعوى المدنية ، وبانتفاء هذه العلة مع خلو نصوص القانون من حكم يتبعه القاضي في هذه الحالة فليس أمامه من سبيل الى ما يؤدي إليه النظر والاجتهاد وذلك استمدادا من مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقاضي عند غياب النص وعدم وجود العرف حسبما يقضي بذلك نص المادة الأولى من القانون المدني ، ووفقا لمبادئ الشريعة الاسلامية فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يجب على القاضي أن يرجع فيه الى الكتاب والسنة ، فإن لم يجد فيهما لقضائه حكما كان له أن يجتهد رأيه ، وبناء على ما تقدم فإن النظر السديد يهدى الى القول ، بأنه إذا ما وقع تناقض بين حكمين جنائيين فلا تنعقد لهما على السواء حجية مانعة بما مقتضاه

ألا يعتد القاضي المدنى بحجيتهما معا وأن يسترد كامل حريته ومطلق سلطانه عند الفصل في موضوع الدعوى المدنية دون أن يتقيد في تقدير الأدلة ، وتكوين عقيدته فيها ما قام عليه قضاء الحكمين الجنائية المتناقضين لأن من شأن ما لابسهما من تناقض أن تضحى قاعدة حجية الأحكام في هذه الحالة عديمة الجدوى حابطة الثر قانونا ، وإذا لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له فلا جناح على القاضي أن أعرض ونأى بجانبه عن حجية لا فائدة منها ، وإذ كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها انها اشتملت على حكمين جنائيين تناولا العلاقة الإيجارية السارية دون تعديل فيها من بين الطرفين ابتداء من 1985/5/1 والتي استمرت الى ما بعد 1986/5/1 فقد صدر أولهما بتاريخ ...... في القضية رقم ...... وقضى ببراءة الطاعن من تهمة تبديد المنقولات الموجودة بالشقة محل النزاع استنادا الى أنه استأجرها خالية من المنقولات ، وقد صار هذا الحكم باتا بعدم استئناف النيابة العامة له ، وصدر حكم المحكمة الجنائي الآخر بتاريخ ...... في القضية رقم ..... وقضى ببراءة المطعون ضدهما الأولى والثالث من تهمة تقاضيهما من الطاعن مبالغ خارج نطاق عقد ايجار الشقة أنفة الذكر تأسيسا على أن هذا العقد انصب على عين مفروشة خارج نطاق العقد وليست خالية ، وكان يتضح من ذلك جليا أن هذين الحكمين الجنائيين قد تناولا في أسبابهما المرتبطة بالمنطوق ارتباطا وثيقا لا يقوم بدونها طبيعة العلاقة الإيجارية للشقة محل النزاع وهي بهذه المثابة تعتبر مسألة أساسية مشتركة لازمة للفصل في موضوعهما،

وكذلك في موضوع النزاع المردد بين الخصوم في الدعويين المدنيتين محل الطعن الراهن ، ولزوم ما قرره الحكم الجنائي الأول من أن عقد ايجار الشقة محل النزاع انصب على عين خالية من المقولات تبريرا لقضائه ببراءة الطاعن المستأجر من تهمة تبديد المنقولات التي اشتمل عليه الايجار مرده أنه لا يصلح إدانة متهم بهذه الجريمة إلا إذا اقتنتع القضى بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات ، ومن بينهما الإجارة . كما أن ما جاء بأسباب الحكم الجنائي الثاني من أن عقد ايجار الشقة محل النزاع ورد على عين مفروشة وليست خالية ، ولزومه لقيام قضائه ببراءة المطعون ضدهما الأول والثالث المؤجرين من تهمة تقاضي مبالغ خارج عقد الإيجار من الطاعن بقطع النظر عن مخالفة حجية الحكم الجنائي الأول في هذا الصدد لاكتسابه قوة الأمر المقضى وصيرورته باتا مرجعه أن الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسرى عليها الأحكام المتعلقة بتحديد الأجرة والنصوص التي تعاقب على مخالفتها الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1977 الذي أبرم عقد الايجار محل التداعي في ظله ، ومؤدى ذلك أن اقتضاء مؤجر المكان المفروش مبالغ من المستأجر خارج نطاق العقد يعتبرا أمرا مباحا لا عقاب عليه قانونا ، بحسب أن الشارع حين حظر على المؤجر اقتضاء تلك المبالغ خارج نطاق العقد بنص المادة 26 من هذا القانون وأثم هذا الفعل واعتبره جرمة يعاقب عليها قانونا بنص المادة 45 منه

إنها يستهدف الحيلولة دون استغلال الحاجة الملحة للمستأجر بشغل المكان المؤجر بسبب تفاقم أزمة الإسكان وعدم انفراجها ، وإن مظنة هذا الاستغلال تنتفى إذا ما انصب الإيجار على عين مفروشة مها يخضع في أحكامه للأجرة الاتفاقية والقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدنى ، وهذا ما يستوجب على القاضى الجنائي لقيام حكمه في موضوع الدعويين الجنائيين أن يقف على حقيقة ما قصد إليه المتعاقدان من عقد ايجار الشقة محل النزاع وطبيعة هذا العقد وما إذا كان انصب على عين مفروشة أم خالية للتحقق من الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية تشكل جرية يعاقب عليها القانون أم أنها ليست كذلك وأن الجرية لم تقع أصلا . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف النظر المتقدم حين أقام قضاءه في الدعويين موضوع الطعن على أن الطاعن استأجر الشقة محل النزاع من المطعون ضدهما الأول والثالث مفروشة أن الطاعن استأجر الشقة مع الحكم الجنائي النهائي السابق صدوره في القضية رقم ... جنح الحدائق الذي قام على أن تلك الشقة قد أجرت للطاعن خالية وليست مفروشة فإنه الحدائق الذي قام على أن تلك الشقة قد أجرت للطاعن خالية وليست مفروشة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . (الطعن رقم 7403 لسنة 11/1299) .

\*\* قضاء المحكمة الجنائية ببراءة الطاعنة ورفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء الخطأ الشخصى في جانبها لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولة عن إعمال تابعها محدث الضرر . م174 مدنى . (نقض 6/6/8/18 الطعن رقم 369 لسنة 45ق) .

لا حجية للحكم الصادر في دعوى الحيازة في دعوى النزاع على الملك وقد قضت محكمة النقض بأن: إذ كان ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه صدر على خلاف حكم سابق هو الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 148 لسنة 1984 مركز قنا واستئنافها والقاضى بتغريم المطعون ضده خمسين جنيها وبإلزامه أن يؤدى للطاعن الأول مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت، وكان الثابت من الأوراق أن هذا الحكم في شقة المدنى المحاج به قد صدر بإلزام المطعون ضده بأداء التعويض المؤقت للطاعن الأول عن واقعة دخوله في 1984/1/19 عقارا في حيازة الأخير بقصد منه حيازته للطاعن الأول عن واقعة دخوله في حكمها – من المطعون ضده على الطاعنين بالقوة بينما أقيمت الدعوى – المطعون في حكمها – من المطعون ضده على الطاعنين بطلب استرداد حيازته لأرض النزاع التي تسلمها استنادا الى عقد ملكيته المسجل بموجب محضر التسليم الذي تم في 1985/12/1 تنفيذا للحكم الصادر له من السيد قاضي التنفيذ والتي سلبها الطاعنون منه بعد ذلك التاريخ وكان من المقرر أنه لا حجية للحكم الصادر في دعوى الحيازة في دعوى النزاع على الملك - المطعون في حكمها – لاختلاف الدعويين موضوعا

وسببا لأن الحكم الصادر في دعوى الحيازة لا يحس أصل الحق ولا يبنى على أساس ثبوته أو نفيه وإنما على أساس توافر الحيازة بشروطها القانونية أو عدم توافرها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حكما سابقا صدر في نزاع بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية . فإن الطعن عليه بالنقض يكون غير جائز . (الطعن رقم 3530 لسنة 61 جلسة 1997/4/26) .

قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور . لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية . (نقض 1978/5/23 طعن رقم 890 لسنة 45ق) .

لا أثر على الدعوى المدنية استئناف النيابة للحكم الجنائى وقد قضت محكمة النقض بأن: استئناف النيابة للحكم الجنائى. لا أثرله على الدعوى المدنية المقامة مع الدعوى الجنائية. إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض بعد الحكم نهائيا بإدانة المتهم. وجوب تقيد المحكمة المدنية بالحكم الجنائى. (الطعن رقم 481 لسنة 483 جلسة 1978/11/23).

\*\* قضاء المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة لاقامتها بعد الميعاد . لا يعد مانعا من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها . (الطعن رقم 1112 لسنة 48ق جلسة 1979/1/25) .

إذا ثبت مسائلة المسئول عن الحقوق المدنية عن أداء التعويض للمضرور وذلك عن الأضرار الناتجة من جراء الحادث فلا يجوز لهذا المسئول في دعوى تكملة التعويض العودة الى مناقشة تلك المسألة التي فصل فيها ، وقد قضت محكمة النقض بأن : المشرع بعد أن أجاز في المادة 251 من قانون الإجراءات لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بالحقوق المدنية أمام المحكمة المنطورة أمامها الدعوى الجنائية أردف ذلك بما نص عليه في المادة 253 من ذات القانون من أن ترفع الدعوى المدنية بتعويض الضرر على المتهم بالجريمة ، ويجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسئولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ، مما مؤداه أنه إذا استعمل المضرور هذا الحق وصدر حكم جنائي من المحكمة الجنائية صار باتا قضى بإدانة المتهم لاقترافه الجريمة المنسوبة إليه وبإلزامه في الدعوى المدنية بأداء تعويض مؤقت بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية فإن هذا الحكم لا تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة التي دين عنها بل تمتد حجيته الى قضائه في المسألة الأساسية التي حسمها في الدعوى المدنية سواء في شأن تحقق مسئولية مرتكب الحادث عن التعويض بتوافر أركان هذه المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية أو بصدد ثبوت مساءلة المسئولة عن الحقوق المدنية عن أداء التعويض للمضرور عن الأضرار التي نجمت من جراء الحادث

فيمتنع على هذا المسئول في دعوى تكملة التعويض العودة الى مناقشة تلك المسألة التى فصل فيها الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق اثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. (الطعن رقم 2544 لسنة 59ق جلسة 1996/12/19).

الحكم بعد الاختصاص الصادر من المحكمة في الدعوى الجنائية ليس له أى حجية أمام القضاء المدنى أو الجنائى، وقد قضت محكمة النقض بأن: الحكم الصادر في المواد الجنائية له حجيته في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المحكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله . لما كان ذلك، وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين – منعقدة بهيئة غرفة مشورة – قد قررت رفض طلب المطعون ضدها الأولى تسليمها المنقولات محل النزاع استنادا الى عدم اختصاصها بنظر هذا الطلب، فإنها لا تكون قد فصلت في شأن النزاع الخاص بملكية المنقولات، ولا يكون لهذا القرار ثمة حجية أمام القضاء المدنى . (نقض 1987/4/26 سنة 38 الجزء الأولى ص16) . وبأنه " من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة الى أن يصدر في موضوعها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة ، وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائى ، ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بعد نهائيا ،

إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها ، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والايجابى . لما كان ذلك ، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها الى محكمة الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقا مع صحيح القانون " (نقض 1979/5/7 سنة 30 ص44) .

انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية لا تترتب على مجرد وقف الدعوى المدنية المرفوعة بالتعويض حتى يفصل في الدعوى الجنائية ولو زادت مدة الوقف على ثلاث سنوات ، وقد قضت محكمة النقض بأن: إن النص في المادة 140 من قانون المرافعات على أنه " في جميع الأحوال تنقضى الخصومة بمضى ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها ، ومع ذلك لا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطعن بطريق النقض " ، يدل على أن انقضاء الخصومة يكون بسبب عدم موالاة اجراءاتها مدة ثلاث سنوات ، وأن هذه المدة تعتبر ميعاد تقادم مسقط لإجراءات الخصومة ذاتها – دن الحق موضوع التداعى الذي يخضع في انقضائه للمواعيد المقررة في القانون المدني – وهذا التقادم لايتصل بالنظام العام بل يجب التمسك به من الخصم ذى المصلحة ، ويسقط الحق فيه بالنزول عنه نزولا صريحا أو ضمنيا ، وإذ كان تقادم الخصومة من شأنه أن يلغى آثارا ذات أهمية نشأت عن الاجراءات التي اتخذت فيها ،

وقد يؤثر في حقوق للخصوم تعلق مصيرها بهذه الاجراءات ، فقد وجب اخضاع سريانه للوقف والانقطاع تطبيقا للمبادئ العامة الأساسية في شأن التقادم المسقط ، وهي مبادئ مقررة كأصل عام في التشريعات الاجرائية أسوة بالتشريعات الموضوعية ، والاجراء القاطع لمدة تقادم الخصومة هو الإجراء الذى يتخذ في الخصومة ذاتها وفي مواجهة الخصم الآخر قصدا الى استئناف السري فيها ، وأما وقف مدة التقادم فيتحقق بقيام مانع مادي يتمثل في وقع حدث يعد من قبيل القوة القاهرة ويستحيل معه على الخصم موالاة السير في الخصومة ، أو مانع قانوني يحول دون مباشرة اجراءات الخصومة ومواصلة السير فيها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذا ترتبت على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوى المسئولية أمام المحكمة المدنية ، فإن رفع الدعوى الجنائية سواء قبل رفع الدعوى المدنية أو أثناء السري فيها يوجب على المحكمة عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 265 من قانون الإجراءات الجنائية أن توقف السري في الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجنائية ، وإذ كان هذا الحكم يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها واذلى نصت عليه المادة 456 من ذلك القانون والمادة 102 من قانون الاثبات ، فإنه يتأدى منه بالضرورة أن يكون قيام الدعوى الجنائية في هذه الحالة مانعا قانونيا من متابعة السير في اجراءات خصومة الدعوى المدنية التي جميعها مع الدعوى الجنائية أساس مشترك ، وإذا ما رفعت الدعوى المدنية صدر حكم بوقفها إعمالا لما يوجبه القانون في هذا الصدد فإن من أثر هذا الحكم القطعى أن يمتنع الخصوم عن اتخاذ أى إجراء يستهدف به معاودة عرض الخصومة على المحكمة قبل زوال ذلك المانع القانوني ، ومخالفة ذلك تجعل الإجراء عقيما إذ سيلقى مصيره الحتمى بعدم قبول المحكمة السير في اجراءات الخصومة مادام المانع قائما ، ولهذا فلا تحسب في مدة انقضاء بصدور الحكم النهائي فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يقدح في ذلك بصدور الحكم النهائي فيها أو بأى سبب آخر من أسباب الانقضاء ، ولا يقدح في ذلك تصدير نص المادة 105 من قانون المرافعات بعابرة " في جميع الأحوال " ، لأن هذه العبارة لا تعنى الخروج على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم على المبادئ الأساسية المقررة كأصل عام في التشريعات الإجرائية والموضوعية للتقادم عدا مرحلة الطعن بطريق النقض التي حرص الشارع على استثنائها بالنص الصريح في الفقرة الثانية من تلك المادة – وفي الحالات التي يكون فيها عدم موالاة السير في الخصومة مرجعه الى مطلق إرادة الخصوم أو الى قلم كتاب المحكمة ، وهي حالات ميز الشارع فيها انقضاء الخصومة عن سقوطها الذي نص عليه في المادة 124 من قانون المرافعات جزاء إهمال المدعي وحده السير فيها ، ولو أنه أراد استثناء مدة انقضاء الخصومة من الوقف لنص على ذلك صراحة

كما فعل في المادة 16 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر بجلسة 8 من ديسمبر 1982 في الطعن 1822 سنة 50 القضائية والأحكام الأخرى التي تحت نحت منحاه ، قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها – استرشادا بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغى – على أن مدة انقضاء الخصومة لا يرد عليها الوقف أيا كان سببه ، فإنه يتعين العدول عما قررته من ذلك بالأغلبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .

ومن حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .

ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثانى منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض الدفع الذي تمسك فيه بسقوط خصومه دعوى المبتدأة كما قضى برفض الدفع بانقضاء هذه الخصومة وأقام قضاءه برفضها على ان الدعوى الجنائية التى أقيمت بشأن الحادث محل المطالبة تعويض الضرر الناشئ عنه كانت مطروحة على المحكمة الجنائية وأن قيامها يعتبر مانعا قانونيا يوقف سريان مدة سقوط الخصومة ومدة انقضائها على سند من القاعدة المقررة بالمادة 382 من القانون المدنى ، في حين أن هذه القاعدة إنها ترفض بالتقادم المسقط للحقوق

فلا شأن لها بإجراءات الخصومة التي رأى الشارع في قانون المرافعات النص على سقوطها بمضى سنة كجزاء يجب إعماله لعدم السير في الخصومة بفعل المدعى أو امتناعه دون اعتداد مانع يعوق المطالبة بالحق من موضوع التداعي ، كما أن انقضاء الخصومة المقرر بالمادة 140 من هذا القانون هو من الشمول والعموم بحيث ينطبق في جميع الأحوال مهما يكن وجوب انقطاع الخصومة أو وقفها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ؟ ومن حيث إن هذا النعى مردود ، ذلك بأن سقوط الخصومة وفقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات هو جزاء فرضه الشارع على المدعى الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة سنة ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع إذا لا يكون ثمة إهمال يصح اسناده الى المدعى ، كذلك فإن انقضاء الخصوم المنصوص عليه في المادة 140 من قانون المرافعات هو - وعلى ما سلف بيانه - تقادم مسقط للخصومة يخضع في سريان مدته للوقف إذا وجد مانع قانوني يمتنع بسببه نظر الخصومة والسير في اجراءاتها ، ولما كان الواقع في الدعوى أن الفعل غير المشروع الذي أدى الى تلف سيارة المطعون ضده الأول قد نشأ عنه في الوقت ذاته جريمة قتل واصابة بطريق الخطأ ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها المطعون ضده الثاني في القضية رقم 3894 لسنة 1976 شرق الاسكندرية ،

فإن خطأ هذا الأخير في اقتراف تلك الجريمة يكون هو بعينه الخطأ المؤسس عليه طلب تعويض الضرر الناشئ عن تلف السيارة فيعتبر بالتالي هذا الخطأ مسألة مشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية ولازما للفصل في كلتيهما ، فيتحتم على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى يفصل في في تلك المسألة من المحكمة عملا بنص المادتين 1/265 ، 456 من قانون الإجراءات الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات ، وهو ما فعلته محكمة أول درجة تطبيقا لهذه النصوص فأصدرت حكما بوقف الدعوى بتاريخ 30 من أبريل سنة 1979 ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد مدوناته أن قيام الدعوى الجنائية آنفة الذكر أثناء نظر الدعوى المدنية يعد مانعا قانونيا يحول دون اتخاذ اجراءات السير في الخصومة ويظل المانع قائما حتى تنقضي الدعوى الجنائية التي ظلت قامَّة من قبل ومن بعد صدور الحكم بوقف الدعوى المدنية الى أن صدر فيها حكم غيابي استئنافي بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 1980 قضى بإدانة المطعون ضده الثاني لم يعلن ولم ينفذ حتى انقضت الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة لها ولم تصدر النيابة العامة قرارا بانقضائها إلا في 25 من ديسمبر سنة 1984 وهو تاريخ تال لإعلان المطعون ضده الأول الطاعن في التاسع من مارس سنة 1983 باستئناف السري في الدعوى قبل انقضاء الدعوى الجنائية ، ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفعين بسقوط الخصومة وبانقضائها مضى المدة ، فإنه يكون قد اقترن بالصواب ، ولا يعيبه - من بعد - خطؤه في الاستناد الى نص المادة 382 من القانون المدنى التى تحكم وقف تقادم الحقوق ، إذ لمحكمة النقض تصحيح ما يرد بالحكم من تقرير قانونى خاطئ غير مؤثر في النتيجة الصحيحة التى انتهى إليها . (الطعن رقم 960 لسنة 56 الهيئة العامة للمواد المدنية جلسة 1988/3/2) .

الحكم الجنائى الباطل يكونله حجية أمام القضاء المدنى أمام الجنائى فلا حجية له أمام القضاء المدنى ، وقد قضت محكمة النقض بأن : حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . شرطه . المادتان 456 اجراءات ، 102 اثبات ، التزام المحكمة المدنية بهذه احجية عند بحث الحقوق المدنية المتعلقة بها . امتناعها عن بحث أسباب العوار الذى قد يلحق بهذا الحكم إلا عند تجرده من أركانه الأساسية . الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء . ماهيتها . مادة 178 مدنى . (الطعن رقم 470 لسنة 63ق جلسة عن الأشياء . ماهيتها . مادة 178 مدنى . (الطعن رقم 470 لسنة 63ق جلسة .)

\*\* الشهادة الصادرة من جدول الجنح بتقديم تابع الطاعنة للمحاكمة الجنائية بتهمتى التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العام وإصابة المطعون ضده خطأ وعقابه بعقوبة الجريمة الأشد بحكم باتا . كفايتها للتدليل على ثبوت حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية . (نقض 1900/1/10 سنة 42 الجزء الأول ص172) .

الحكم الصادر من أى محكمة جنائية يكونله حجية شريطة أن يكون القانون قد خول لهذه المحاكم اختصاصها بتلك الجرائم ، وقد قضت محكمة النقض بأن : إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 ، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة الى محاكم استثنائية خاصة ، إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو مقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالفة الذكر حين نص في المادة 83 منه التي ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية محكمة النقض (دون غيرها) الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم ، وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص في المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة (دون غيرها) بالفصل في المسائل التي حددها،

والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين منه على اختصاص محكمة الأحداث (دون غيرها) بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف ، أما غير الحدث – إذا أسهم في جرية من المجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث – فإن الشارع وإن جعل لمحكمة الأحداث الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث – فإن الشارع وإن جعل لمحكمة الأحداث اختصاصا بنظرها بهوجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين سالفة الذكر ، إلا أنه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل في الفقرة الأولى ، وبالتالى لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل غيها ، وقد التزم الشارع هذا المنهج ولم يشذ عنه في اللجان التي أضفى عليها اختصاصا قضائية ، من ذلك ما نص عليه في المادة 13 مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي من تشكيل لجان يكون من مهمتها في حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الأراضي الزراعية طبقا لأحكام هذا القانون ، وأنه استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة بملكية الأطيان المستولى عليها ، وفي المادة الثالثة من القانون رقم 54 جلسة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وغيرها ، وبوجه خاص تختص اللبعنة (وحدها) بالفصل في المسائل الآتية :

(أ) ...... (ب) ..... (ج) ...... ، وفي الفقرة الثانية من المادة السابقة من القانون ذاته من أنه " يمتنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان طباق للفقرة 2 من المادة 3 " ، وفي المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأنه إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص في المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية (دون غيرها) الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح . لما كان ذلك ، وكانت المحاكم العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة - ذات اختصاص خاص -وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية ، إذ لم يرد فيه ، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، ولا في أي تشريع آخر ، نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها ، إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملا بنص المادة الثامنة مكررا منه ، ولا يقدح في ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار ذلك القانون من سريان أحكامه على جميع الدعاوي الداخلة في اختصاصه، ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأنه الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوي المشار إليها قيه القضاء العسكري وحده دون غيره ، والشق الثاني منه يعالج الحالة التي تكون فيها هذه الدعاوي قد رفعت الي الجهات القضائية المختصة قبل العمل به في أول يونية سنة 1966 ، فأبقى الاختصاص بنظرها معقودا لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكري ، يؤكد هذا النظر ان الشارع عندما أراد أن يعقد الاختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكرى وحده ، فقد نص صراحة في المادة الثامنة مكررا في هذا القانون - والمضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن افراده بذلك الاختصاص إنما هو استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، وهو ما يتأدى منه أنه باستثناء ما أشير إليه في تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه ، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، ويكون اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الاحداث لمنصوص عليها في المادة 18 مكررا سالفة الذكر ، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، أما ما عدا هؤلاء الأحداث وتلك الجرائم مما اسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكري الفصل فيها، دون أن تفرده بذلك انتزاعا من المحاكم صاحبة الولاية العامة في القضاء فإنه ليس غة ما يحول بين هذه المحاكم وبين الفصل فيها اعمالا حقها الأصيل ، إذ لا محل للقول باختصاص استشارى للقضاء العسكرى بها ، ويكون الاختصاص في شأنها – بالتعويل على ذلك – مشتركا بين القضاء العسكرى وبين المحاكم ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى ، ولا ينال من هذا النظر ، النص في المادة الثامنة والأربعين من قانون الأحكام العسكرية آنف الذكر على أن " السلطات العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " ، ذلك أن هذا النص – وأيا كان وجه الرأى فيه – لا يفيد صراحة ولا ضمنا ، انفراد القضاء العسكري وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية ، ذلك أن اختصاص الهيئات القضائية – وعلى ما جرى به نص المادة 167 من الدستور – يحدده القانون ، ومن يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر ، إن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها " وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " ، ولم ترد يؤكده أن لفظة " وحدها " وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " ، ولم ترد

لما كان ذلك ، وكان اعمال مقضى هذا النص في حالة التنازع الايجابي بين السلطات المشار إليها فيه ، وبين هيئة أو محكمة استثنائية ذات الاختصاص قضائي أو محكمة خاصة ، إنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكري أنها تدخل في اختصاصه الولائي ، تعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، وهو ما لا يسرى على المحاكم العادية لأن القضائين العادى والعسكرى قسيمان في الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة في المادة الثامنة من القانون المدنبله " لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق بنص صراحة على هذا الإلغاء أو يشمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع " ، وكان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وقانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية ، ممنزلة سواء في مدارج التشريع ، وكانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون ، بل وخلت نصوصها وديباجاتها من أية اشارة الى قانون أحكام العسكرية ، وكانت القوانين اللاحقة إمّا هي تشريعات عامة فيما انتظمته من أحكام في شأن تنازع الاختصاص - ايجابا وسلبا - بالنسبة للدعاوى التي ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي عامة ، وسواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أو إدارية أم جنائية ، في حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنها هو خاص ورد في تشريع خاص وقصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل في تنازع الاختصاص في الدعاوى الجنائية التى تكون فيها تلك السلطات طرفا في هذا التنازع فحسب ، وكان من المقرر أيضا أن الخاص يقيد العام ، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائما لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 1970 ، ولا قانون الإجراءات والرسوم أمام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1970 ، ولا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1970 ، والذى خصتها المادة 25 ثانيا منه – دون غيرها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، والذى خصتها المادة 25 ثانيا منه – دون غيرها – بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، ويكون لكل من النصين مجال تطبيقه ، لا يتداخلان ولا يبغيان ، ومما يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائما استثناء من النصوص الواردة في التشريعات العامة اللاحقة ، إنه ظل ماضيا في تحقيق الغرض منه ، سواء في ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – من قبل – والذى ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – من قبل – والذى كان ينص في المادة 17 منه على محكمة – تنازع الاختصاص – أم في قانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية – من بعد الذى نقل الفصل في تنازع الاختصاص – على التعاقب – العليا والدستورية – من بعد الذى نقل الفصل في تنازع الاختصاص – على التعاقب – العليا والدستورية – من بعد الذى نقل الفصل في تنازع الاختصاص – على التعاقب –

فقد جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبى بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية ، وألزمت هذه المحاكم بالفصل فى أية جرعة ترى تلك اسللطات عدم اختصاصها بها اعتبارا بأن قرارها فى هذا الشأن هو القول الفصل الذى لا يقبل تعقيبا . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون فى حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون . (نقض 1987/2/4 سنة 38 العدد الأول ص194) .

الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائيةله حجية مادام قامًا لم يلغ قانونا ، وقد قضت محكمة النقض بأن : وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن الثانى دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وأن هذا الأمر مازال قامًا لم يلغ من النائب العام – المختص بإلغائه قانونا – كما يبين من مطالعة المفردات المضمومة ، إنه بتاريخ 1980/4/4 أصدر وكيل النيابة المختص أمرا بالقبض على الطاعن الأول وآخر ، ثم أصدر على محضر الاستدلالات بتاريخ 1981/5/9

أمرا بحفظ الأوراق قطعيا لعدم الصحة ، وبناء على تظلم من هذا الأمر أصدر رئيس نيابة شرق الاسكندرية قرارا بإلغائه وبإحالة الدعوى للمحاكمة الجنائية . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به ، فإذا صدر من النيابة أمر مجرد الاطلاع على محضر الاستدلات الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعى الحال اجراء أي تحقيق معرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى ، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من اجراءات التحقيق كالأمر بالقبض على المتهم كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فالأمر الصادر يكون قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى له مجرد صدوره حجيته الخاصة ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ. لما كان ذلك ، وكان المشرع قد خول النائب العام وحده - وفقا للمادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية - الحق في إلغاء الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من أعضاء النيابة العامة في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، مما يضحى معه إلغاء هذا المر من رئيس النيابة في الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ، ويكون الأمر الصادر فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ما يزال قامًا لم يلغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قامًا لم يلغ قانونا كالشأن في الدعوى الحالية

فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأنه له في نطاقه حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضى بقبوله أو ترد عليه ردا سائغا، وكان قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتضحى الدعوى الجنائية غير مقبولة، ولما كانت الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (نقض لبحث سائر أوجه الطعن والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (نقض لبحث سائر أوجه الطعن والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية (نقض

الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق قرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنها تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل في موضوعها ، وقد قضت محكمة النقض بأن :لئن كان الحكم الجنائي يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم إلا أن هذه الحجية لا تثبت – على ما يستفاد من نص المادة 456 من قانون الإثبات – الجنائية ، والمادة 102 من قانون الإثبات –

إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضي المدنى ويكون له أن يقضي بتوافر الدليل على وقوع الجرمة أو على نسبتها الى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . (نقض 1976/3/30 سنة 27 ص804) . وبأنه " من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي هو الذي يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل في موضوعها ، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدنى ، ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة او نسبتها الى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق . لما كان ذلك ، فإن قرار النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في الجناية موضوع الفعل غير المشروع المؤسس عليه طلب التعويض لا يكون له ثمة حجية أمام القضاء المدني ، أينما كان فحوى هذا القرار والأسباب التي بني عليها ، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله " (نقض 1879/12/16 سنة 30 الجزء الثالث ص181) . وبأنه " ومن حيث إن يبيت من محضر جلسة المحكمة الابتدائية في 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوى على قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، وهو الدفع الذى صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ ، فلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وكانت الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها ، فإن القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها " (نقض 1986/12/31 سنة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها " (نقض 1986/12/31 سنة المحتوي المدنية الناشئة عنها " (نقض 1986/12/31 سنة التى مدر 1147) .

وبأنه " استبعاد النيابة العامة أحد المتهمين من الاتهام واقامة الدعوى الجنائية على غيره لا تنهض دليلا على عدم صحة الوقائع المبلغ بها ، ولا يقيد ذلك المحكمة المدنية التى يجب ألا تبنى قضاءها إلا على ما يقتضيه بحثها عناصر المسئولية من النزاع المطروح عليها " (الطعن رقم 11865 لسنة 65ق

جلسة 1997/6/29 قرب الطعن رقم 389 لسنة 43ق جلسة 1997/6/29 س24 ع 1973/5/27 وبائه " الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق . لا حجية لها أمام القضاء المدنى " (نقض 1995/4/12 الطعن رقم 1153 لسنة 56ق 1995/4/12 لطعن رقم 1660 لسنة 65ق) .

يكون للحكم الجنائي الصادر ضد الحدث بالإدانة حجية أمام القضاء المدني ، ومن ثم يكون الحكم الجنائي هذا مقيدا للمحكمة المدنية ، وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الثابت بالأوراق صدور حكم جنائي نهائي في الجنحة رقم 5044 لسنة 1976 أحداث القاهرة بإدانة المتهم الحدث في تهمة الاصابة الخطأ وتسليمه لولي أمره ، وكان الحكم الجنائي مقيدا للمحكمة المدنية فيما فصل فيه من خطأ المتهم وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر بحيث يمتنع على الخصوم وعلى المحكمة نفسها معاودة البحث في ذلك ، إذ كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن الحادث وقع بسبب خطأ المجنى عليه ينطوى على مخالفة لحجية الحكم الجنائي فيعتبر غير مستنج الى أساس قانوني صحيح وليس من شأنه تغيير وجه الرأى في الدعوى ،

ومن ثم فلا يعد دفاعا جوهريا ، كما أن ما تمسك به الطاعن من ان الحادث كان نتيجة عنصر المفاجأة ، إذ لم يقم عليه الدليل أمام محكمة الموضوع ولم يطلب إليها تحقيقه وفقا للأوضاع المقررة قانونا فلا يعد دفاعا جوهريا كذلك ، ومن ثم فلا جناح على الحكم المطعون فيه في التفاته عن الرد عليه ، ويكون النعى عليه بهذا السبب غير مقبول . (نقض 1988/3/10 سنة 39 الجزء الأول ص38) .

## أحكام النقض

## ক্তিপ্তক

الضرر الذى يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة وعن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها ، فإذا كانت نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضاءها فى الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوسع ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء الجنائى بمعزل عن وحدة النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث فى مسائل مدنية صرفة ، وترتيبا على ذلك فإنه لا محل لما يرمى به الطاعنان الحكم المطعون فيه من القصور فى التسبيب لعدم تصديه لبحث مسئولية المطعون ضدهم طبقا لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه باعتبارها من الدعامات التى أقاما عليها دعواهما المدنية. (نقض جنائى 1974/2/3 سنة 25 ص80) .

الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها في الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقع مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها ، هذا الى أن تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى أخرى . (نقض جنائي 1974/11/10 سنة 25 ص716) .

إن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون – وفق المادة 456 من قانون الاجراءات الجنائية – إلا لدى المحاكم المدنية ، وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهى تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية . (نقض جنائي 1975/3/24 سنة 26 ص280) .

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت قبل المطعون ضده بوصف أنه (أولا) أقام محل صناعيا بغير ترخيص . (ثانيا) أدار محلا صناعيا بغير ترخيص ، وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق عن المتهمين ، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون وقضت محكمة ثانى درجة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم ، مما أسند إليه وأوردت في مدونات حكمها أن أمر الدعوى المطروحة قد اختلط عليها بدعوى أخرى قدم فيها الترخيص فجرى القلم عام قضت به خطأ وأهابت بالنيابة العامة اتخاذ شئونها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم به لا ترد إلا على منطوق الحكم لا يمتد أثرها

وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان مكملا للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين فى حقه لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه الى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القانون . ولما كان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضا لأسبابه التى بنى عليها مما يعيبه بالتناقض والتخاذل ، وكان الأمر ليس مقصورا على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه الى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . (نقض جنائى الواقعة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . (نقض جنائى

وحيث إن الأصل المقرر في القانون أن من يشترك في أعمال الهدم والبناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى ، فصاحب البناء لا يعتبر مسئولا جنائيا أو مدنيا عما يصيب الناس من الأضرار من هدم البناء بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فهو الذي يسأل عن نتائج خطئه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة السائغة التي أوردها ان اعمال الترميمات في العقار محل الحادث كانت تجرى تحت اشراف وملاحظة المهندس المحكوم عليه وانتهى الى مسائلته وحده دون باقى المطعون ضدهم (ملاك العقار) ،

وقضى برفض الدعوى المدنية قبلهم تبعا لانتفاء مسئوليتهم الجنائية ، فإنه يكون قد اصاب صحيح القانون ، ولا محل لما يرمى به الطاعنان الحكم المطعون فيه من القصور في التسبيب لعدم تصديه لبحث مدى مسئولية المطعون ضدهم طبقا لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه باعتبار أنها من الدعامات التي أقاما عليها دعواهما المدنية ، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الضرر الذي يصلح أساسا للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناشئا مباشرة عن الجريمة ، ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عنها ، فإذا كان نتيجة لظرف خارج عن الجريمة ولو متصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه أمام تلك المحكمة لأن قضاءها في الدعوى المدنية استثناء لا يقبل التوسع ، ومؤدى هذا القضاء أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعاوى المدنية إذا كانت محمولة على اسباب غير الجريمة المطروحة أمامها حتى يظل القضاء الجنائي بمعزل عن وحدة النزاع المدنى وتفاديا من التطرق الى البحث في مسائل مدنية صرفة ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على موجبه فإنه لا يكون قد خالف القانون ، ويكون المدعيان بالحقوق المدنية وشأنهما في المطالبة بحقهما أمام المحكمة المدنية ، ولما كان من المقرر قانونا أن الأحكام لا تحوز حجية الأمر المقضى إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا، وأن القاضى المدى لا يرتبط بالحكم الجنائى إلا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم، وكان فصله فيها ضروريا فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم توافر خطأ فى حق المطعون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنية ولا يمنعها من القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قانونية أخرى ، متى توافرت عناصره . (نقض 1974/2/3 سنة 25 ص80).

من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة الى أن يصدر في موضوعها حكم نهائى بالإدانة أو البراءة وأن الحكم بعدم الاختصاص لا يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية بل تبقى ويجوز رفعها أمام المحكمة المختصة للفصل في موضوعها بحكم نهائى ، ولا قيد على النيابة العامة في ذلك حتى ولو كان الحكم بعدم الاختصاص لم يصبح بهد نهائيا إذ ليس في القانون ما يمنع من أن ترفع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها ، بل إن القانون نظم ذلك بما يسمى بقواعد التنازع السلبى والايجابى . لما كان ذلك ، فإن عرض الدعوى على مستشار الإحالة بعد صدور الحكم الابتدائى فيها بعدم اختصاص المحكمة بنظرها لكون الواقعة جناية وصدور القرار بإحالتها الى محكمة الجنايات ، ونظر هذه الأخيرة لها يكون متفقا مع صحيح القانون . (نقض 1979/5/7) .

من المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب ، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود في المعاملات ،

ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية مادام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجرعة . كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدنى حائز لقوة الشئ المقضى بأن الشيك حرر ضمانا لعملية تجاريو لما هو مقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجرعة ونسبتها الى فاعلها ، ذلك أن الصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل في جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت وذلك فقط على اساس يمكن أن مثل هذا الحكم لا تكونله قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية والسلطة أن مثل هذا الحكم لا تكونله قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية والسلطة الواحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على الواسعة التي خولها القانون للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ، ذلك يقتضي ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص في القانون . (نقض 1971/171 سنة 22 ص78) .

أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وإنما أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية ، وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة ، فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة ، وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية ، ومتى تقرر أن هذه الإباحة مبناها الاستثناء فقد وجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون ، ويكون توزيع الاختصاص على هذا النحو من النظام العام المتعلق بالولاية . لما كان ما تقدم ، وكان الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم بتهمة الإصابة الخطأ فتدخل المطعون ضده مدعيا بحق مدنى للمطالبة ضمن ما طلب بقيمة التلف الذي اصاب السيارة ، وكان الضرر الذي أسس عليه دعواه في هذا الشق من الدعوى المدنية لم ينشأ مباشرة عن الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، وإنما نشأ عن اتلاف السيارة ، وهو واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائية ، وما كانت لترفع بها لأن القانون الجنائي لم يعرف جريمة اتلاف المنقول بإهمال إلا بعد تعديل المادة 378 من قانون العقوبات بالقانون رقم 169 لسنة 1981 الصادر بعد وقوع الفعل ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه - بصدد الدعوى المدنية - مقصورا على الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم فإنه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن - في خصوص الدعوى المدنية - وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية مع إلزام المدعى بالحقوق المدنية بمصروفاتها ، وذلك بغير حاجة الى التطرق لبحث سائر ما ينعاه الطاعنان على الحكم في صددها . (نقض جنائى التطرق مجموعة المكتب الفنى سنة 49 ص133) .

إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أن محكمة أول درجة قضت حضوريا بتغريم المتهم – المطعون ضده – عشرين جنيها عن تهمة القتل الخطأ المسندة إليه وإحالة الدعوى المدنية الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم وقضت محكمة ثانى درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ، وكان نص المادة 900 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى بأن "كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية قبل المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص يبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائية ،

فعندئذ تحيل المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف "، وكان الثابت من السياق المتقدم ان محكمة أول درجة قد أدانت المطعون ضده وأحالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية ، فقد كان يتعين على محكمة ثانى درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجنائية وألا تتصدى للفصل فى الدعوى المدنية إذ لم تكن مطروحة عليها ، إلا أنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه على انتفاء الخطأ من جانبه ، وهو بهذه المثابة قضاء يحس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضى المدنى اعتبارا بأن نفى الخطأ عن المتهم يؤثر حتما فى رأى المحكمة المدنية المحالة عليها الدعوى مما يكون معه مصيرها الى القضاء برفضها إعمالا لنصوص القانون ونزولا على قواعد قوة الشئ المقضى فيه جنائيا أمام المحاكم المدنية ، فإن مصلحة الطاعنين – المدعين بالحقوق المدنية – من الطعن فى الحكم فيما قضى به من رفض دعواهم المدنية تكون منتفية . (نقض جنائى 1981/2/18 الطعن رقم 2050 لسنة 55ق) .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة ، وأنه وإن أجازت القوانين في بعض الأحوال ، إحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة ،

إلا أن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص ، يستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد الشارع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به ، لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في قوانين عدة منها قانون السلطة القضائية سالفة الذكر حين نص في المادة 83 منه التي ناطت بدوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض (دون غيرها) الفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية والوزارية المتعلقة بشئونهم ، وفي شأن طلبات التعويض والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت ، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 حين نص في المادة العاشرة منه على اختصاص محاكم مجلس الدولة (دون غيرها) بالفصل في المسائل التي حددها ، والقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث حين نص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين منه على اختصاص محكمة الأحداث (ودن غيرها) بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف ، أما غير الحدث - إذا أسهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحداث - فإن الشارع وإن جعل لمحكمة الأحداث اختصاصا بنظرها بموجب الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين سالفة الذكر ، إلا أنه لم يفردها بهذا الاختصاص كما فعل في الفقرة الأولى ، وبالتالي لم يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فيها ، وقد التزم الشارع هذا النهج ولم يشذ عنه في اللجان التي أضفى عليها اختصاصا قضائيا من ذلك ما نص عليه في المادة 13 مكرر (1) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي من تشكيل لجان يكون من مهمتها في حالة المنازعة ، تحديد ما يجب الاستيلاء عليه من الأراضي الزراعية طبقا لأحكام هذا القانون ، وأنه " استثناء من حكم المادة 12 من قانون نظام القضاء ، متنع على المحاكم النظر في المنازعات المتعلقة ملكية الأطيان المستولى عليها .... "، وفي المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية من اختصاصها بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية وغيرها ، وبوجه خاص تختص اللجنة (وحدها) بالفصل في المسائل الآتية : (أ)...... (ب) ...... (ج) ، وفي الفقرة الثانية من المادة السابقة من القانون ذاته من أنه " متنع على المحاكم النظر في المنازعات التي تدخل في اختصاص هذه اللجان طبقا للفقرة 2 من المادة 3 " ، وفي المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوف من اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها فيها (دون غيرها) بالفصل في المسائل الواردة في البنود من الأول الى الخامس منها ، وقد أخذ الدستور بهذا المفهوم عندما نص في المادة 175 منه على أن تتولى المحكمة الدستورية (دون غيرها) الرقابة القضائية على دستور القوانين واللوائح.

لما كان ذلك ، وكانت الأحكام العسكرية المنصوص عليها في القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ليست إلا محاكم خاصة - ذات اختصاص خاص -وأنه وإن ناط بها هذا القانون الاختصاص بنوع معين من الجرائم ، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه لم يؤثرها بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية ، إذ لم يرد فيه ، ولا في قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 ، ولا في أي تشريع آخر ، نص على انفراد القضاء العسكرى بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها - إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه عملا بنص المادة الثامنة مكررا منه ، ولا يقدح في ذلك ، ما نصت عليه المادة الرابعة من مواد اصدار ذلك القانون من سريان أحكامه على جميع الدعاوى الداخلة في اختصاصه ، ما لم تكن قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة ، ذلك بأن الشق الأول من النص قد خلا مما يفيد انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى المشار إليها فيه للقضاء العسكرى وحده دون غيره ، والشق الثاني منه يعالج الحالة التي تكون فيها هذه الدعاوى قد رفعت الى الجهات القضائية المختصة قبل العمل به في أول يونية سنة 1966 ، فأبقى الاختصاص بنظرها معقودا لتلك الجهات دون أن يشاركها فيه القضاء العسكري ، يؤكد هذا النظر أن الشارع عندما أراد أن يعقد الاختصاص بجرائم الأحداث الخاضعين لأحكام قانون الأحكام العسكرية للقضاء العسكري وحده ، فقد نص صراحة في المادة الثامنة مكررا في هذا القانون –

والمضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 - على أن افراده بذلك الاختصاص إنما هو استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث ، وهو ما يتأدى منه باستثناء ما أشير إليه في تلك المادة من جرائم تقع من الأحداث الخاضعين لأحكامه ، وكذلك الجرائم التي تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكام إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكامه ، فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها فيه ، مانع من القانون ، ويكون اختصاص القضاء العسكرى بجرائم الأحداث المنصوص عليها في المادة 18 مكررا سالفة الذكر ، إنما هو خروج على الأصل العام المقرر بقانون السلطة القضائية ، أما ما عدا هؤلاء الأحداث وتلك الجرائم مما أسبغت سائر نصوص قانون الأحكام العسكرية على القضاء العسكري الفصل فيها ، دون أن تفرده بذلك انتزاعا من المحاكم صاحبة الولاية العامة في القضاء فإنه ليس مَّة ما يحول بين هذه المحاكم وبين الفصل فيها إعمالا لحقها الأصيل ، إذ لا محل للقول باختصاص استشاري للقضاء العسكري بها ، ويكون الاختصاص في شأنها – بالتعويل على ذلك - مشتركا بين القضاء العسكرى وبين المحاكم ، لا يمنع نظر أيهما فيها ، من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضى ، ولا ينال من هذا النظر ، النص في المادة الثامنة والأربعين من قانون الأحكام العسكرية آنف الذكر على أن " السلطات العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا " ، ذلك أن هذا النص - وأيا كان وجه الرأى فيه لا يفيد صراحة ولا ضمنا ، انفراد القضاء العسكرى وحده بنظر الجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية ، ذلك أن اختصاص الهيئات القضائية - وعلى ما جي به نص المادة 167 من الدستور -يحدده القانون ، ومن ثم يكون قصارى ما يفيده نص المادة 48 سالفة الذكر ، أن السلطات القضائية العسكرية هي وحدها صاحبة القول الفصل عند تنازع الاختصاص ، وهو ما يؤكده أن لفظة (وحدها) وردت بعد عبارة " السلطات القضائية العسكرية " ، ولم ترد بعد لفظة (اختصاصها) في نهاية النص . لما كان ذلك ، وكان أعمال مقتضي هذا في حالة التنازع الإيجابي بين السلطات المشار إليها فيه ، وبين هيئة أو محكمة استثنائية ذات الاختصاص قضائي أو محكمة خاص ، إنه متى رفعت الدعوى الجنائية إليها عن جريمة سبق أن قرر القضاء العسكرى أنها تدخل في اختصاصه الولائي ، تعين عليها أن تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ، وهو ما لا يسرى على المحاكم العادية لأن القضاءين العادى والعسكرى قسيمان في الاختصاص بالجرائم المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية . لما كان ذك ، وكان من المقرر وفق القاعدة العامة الواردة في المادة الثامنة من القانون المدنى أنه ؟ لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الالغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع" ، وكان قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ، وقانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية ، مِنزلة سواء في مدارج التشريع ، وكانت القوانين سالفة الذكر اللاحقة على قانون الأحكام العسكرية لم تنص صراحة على إلغاء نص المادة 48 من هذا القانون ،

بل وخلت نصوصها وديباجاتها من أية إشارة الى قانون الأحكام العسكرية ، وكانت القوانين اللاحقة إنما هي تشريعات عامة فيما انتظمته من أحكام في شأن تنازع الاختصاص - ايجابا وسلبا - بالنسبة للدعاوى التي ترفع عن موضوع واحد أمام مختلف جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي العام ، وسواء أكانت تلك الدعاوى مدنية أو إدارية أم جنائية ، في حين أن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية إنما هو نص خاص ورد في تشريع خاص وقصر ولاية السلطات القضائية العسكرية المنصوص عليها فيه على الفصل في تنازع الاختصاص في الدعاوى الجنائية التي تكون فيها تلك السلطات طرفا في هذا التنازع فحسب ، وكان من المقرر أيضا أن الخاص يقيد العام ، فإن نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية يكون قائمًا لم ينسخه قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 1969 ولا قانون الاجراءات والرسوم امام تلك المحكمة الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1970 ، ولا قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والذي خصتها المادة 25 ثانيا منه – دون غيرها – بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، ويكون لكل من النصين مجال تطبيقه ، لا يتداخلان ولا يبغيان ، ومما يؤيد بقاء نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قائماً ، استثناء من النصوص الواردة في التشريعات العامة اللاحقة ، إنه ظل ماضيا في تحقيق الغرض منه ، سواء في ظل قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 - من قبل -

والذى كان ينص في المادة 17 منه على محكمة – تنازع الاختصاص – أم في قانون كلتا المحكمتين العليا والدستورية – من بعد – اذلى نقل الفصل في تنازع الاختصاص – على التعاقب إليهما ، فقد جرى قضاء هذه المحكمة – محكمة النقض – على تطبيق نص المادة 48 المشار إليه بهذا المفهوم على التنازع السلبى بين السلطات القضائية العسكرية وبين المحاكم العادية ، وألزمت هذه المحاكم بالفصل في أية جريمة ترى تلك السلطات عدم اختصاصها بها اعتبارا بأن قراراها في هذا الشأن هو القول الفصل اذلى لا يقبل تعقيبا . لما كان ما تقدم ، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية على الطاعن أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بنظرها ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة المطعون في حكمها بنظر الدعوى يكون على غير سند من القانون . (نقض 1987/2/4 سنة 38 العدد الأول ص194) .

إن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائي عند نظره الدعوى ، بل له رغم صدور حكم بصحة سند أن يبحث كل ما يقدم له من الدلائل والأسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلانها ، وأن يقدر تلك الأسانيد والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى قد أصبح نهائيا . (نقض جنائي 1975/3/30 سنة 26 ص285 نقض 1979/1/11 سنة 30 ص60) .

من المقرر أن العبرة فيما تقضى به الأحكام هى بما ينطق به القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره إلا بقدر ما تكون هذه الأسباب موضحة ومدعمة للمنطوق. (نقض جنائى 1977/5/30 سنة 28 ص663).

من المقرر وفق المادتين 221 ، 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تأثير له على الدعوى الجنائية ، ولا يقيد القاضى الجنائي عند نظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد دفاع الطاعن القائم على صدور حكم من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التليفزيون المبلغ بسرقته بقوله " ومن جماع ما سبق تستبين كذب تلك الروايةو ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه المتهم – الطاعن – وهو بصدد الدفاع عن نفسه من صدور حكم القضاء بملكيته لجهاز التليفزيون بعد ما اطمأنت المحكمة من شهادة الشهود الى أنه هو الذي نقله الى المكان الذي ضبط فيه " ، وإذ كان مفاد هذا الذي رد به الحكم ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية الجهاز المذكور . التي يتحدى بها الطاعن – فإن الحكم يكون بمنأى عما يعيبه عليه الطاعن في هذا الصدد . (نقض جنائي 1979/1/11 سنة 30 ص60) .

لا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم . فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم في التهمة المسندة إليه (السب غير العلني) لعدم ثبوتها فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه .

أما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا، أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت اسنادها الى المتهم لأنه في هذه الأحوال لا تملك المحكمة أن تقضى بالتعويض على المتهم لقيام المسئوليتين الجنائية والمدنية معا علة ثبوت حصول الواقعة وصحة اسنادها الى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر أركان الجريمة المسندة الى المطعون ضده، فإن هذه الأسباب بذاتها في هذا الحالة تكون أسباب للحكم برفض دعوى التعويض. (نقض جنائي 1974/10/7 سنة 25 ص648).

إن القانون قد نص في المادة 244 عقوبات على عقاب كل من " تسبب في جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بأن كل ذلك ناشئا عن رعونة أو عدم احتياط وتحرز أو عن إهمال أو عن عدم انتباه أو عدم مراعاة اللوائح "، وهذا النص ولو أنه ظاهر فيه معنى الحصر والتخصيص إلا أنه في الحقيقة والواقع نص عام تشمل عبارته الخطأ بجميع صوره ودرجاته فكل خطأ مهما كانت جسامته يدخل في متناولها ، ومتى كان هذا مقررا فإن الخطأ اذلى يستوجب المساءلة الجنائية بمقتضى المادة 244 المذكورة لا يختلف في أي عنصر من عناصره عن الخطأ الذي يستوجب المساءلة المدنية بمقتضى المادة 151 من القانون المدنى مادام الخطأ مهما كان يسيرا يكفى لتحقيق كل من المسئوليتين ، وإذ كان الخطأ في ذاته هو الأساس في الحالتين

فإن براءة المتهم في الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوع به الدعوى عليه تستلزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخطأ المدعى ، ولذلك فإن الحكم متى نفى الأساس المقامة عليه الدعوى المدنية ، ولا تكون المحكمة في حاجة لأمن تتحدث في حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسبابا خاصة بها . (نقض جنائي 1943/3/8 مجموعة النقض في 25 سنة ص936) .

متى كانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعنين – المدعين بالحق المدنى أمام المحكمة وقد الجنائية – قد أقيمت أصلا على أساس جرعة القتل الخطأ ، فليس في وسع المحكمة وقد انتهت الى القول بانتفاء الجرعة إلا أن تقضى برفضها ، وما كان بمقدورها أن تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحاكم المدنية ، لآن شرط الإحالة كمفهوم نص المادة 200 من قانون الاجراءات الجنائية أن تكون الدعوى المدنية داخلة أصلا في اختصاص المحاكم الجنائية ، أى أن تكون ناشئة عن الجرعة ، وأن تكون ناشئة عن الجرعة ، وأن تكون الدعوى في حاجة الى تحقيق تكميلى قد يؤدى الى تأخير الفصل في الدعوى الجنائية ، وهو ما لا يتوافر في الدعوى الحالية على ما سبق بيانه ، ومثل هذا الحكم لا يمنع وليس من شأنه أن يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية المختصة محمولة على سبب آخر . (نقض جنائي 1971/4/26 سنة 22 ص 379) .

من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها ، وأن المحاكم الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لأن وظيفتها والسلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضى ألا تكون هذه المحاكم مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون مما يلزم عنه ألا يكون للأوراق الرسمية أو للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية أى شأن فى الحد من سلطة المحاكم الجنائية التى مأموريتها السعى للكشف عن الحقائق ، كما هى فى الواقع لا كما تقرره جهات أخرى مقيدة بقيود لا يعرفها قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك فإنه لا يعيب الحكم أنه أطرح شهادة رسمية والتفت عما ورد بمنطوق حكم فى دعوى مدنية ، كما لا ينال من صحة الحكم اعراضه عن أقوال شهود النفى بعد أن أوردها لأن مفاد ذلك أن المحكمة لم تطمئن الى صحتها فأطرحتها عندما أخذت بدليل الثبوت . (نقض جنائى 1979/3/11 سنة 30

الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام إلا به ، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها ، هذا إلى أن تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى في دعوى أخرى . (نقض جنائي 1974/11/10 سنة 25 ص716) .

متى كان الثابت أن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الادعاء بتزوير الخالصة – موضوع الادعاء بالتزوير لم يكن لازما للفصل في وقوع الفعل المكون لجريمة اصدار شيك بدون رصيد – الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية – أو في الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، بل هو أمر ارتأت المحكمة تحقيقه كظرف مخفف في تقدير العقوبة ، ومن ثم فليس للقضاء في هذا الشق حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية . (نقض جنائي 1974/5/13 سنة 25 ص470) .

إن القانون إذ خول المدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتعلق بحقوقه فقد قصد الى تخويل المحكمة الاستئنافية ، وهى تفصل فى هذا الاستئناف أن تتعرض للدعوى وتناقشها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى ، وإذن فإذا هى قضت فى الدعوى المدنية على خلاف الحكم الابتدائى فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الذى صار انتهائيا لعدم استئناف النيابة إياه مادام القانون نفسه قد أحلها من التقيد به فى هذه الحالة .(نقض جنائى 1948/4/6 مجموعة عمر الجزء السابع ص523)

لما كانت قوة الشئ المقضى به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ، وكانت دعوى اصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعا وسببا عن دعوى تزوير الشيك واستعماله مع العلم بتزويره ، فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الشئ المقضى به بالنسبة للدعوى الثانية ،

ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى اتخذت دليلا على تهمة اصدار شيك بدون رصيد هى بذاتها أساس تهمتى تزوير الشيك واستعماله ، ذلك أن الورقة لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الاثبات في الجرعة المنصوص عليها في المادة 337 عقوبات وأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقة دون الأدلة المقدمة في الدعوى ، ومن ثم فإن قضاء المحكمة برد وبطلان الشيك بمقولة تزويره وببراءة المطعون ضده من جرعة اعطائه بدون رصيد لا يلزم المحكمة التى نظرت جرعتى تزوير الشيك واستعماله ، ولها ان تتصدى هى لواقعتى التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه . (نقض جنائي 1976/5/30 سنة 27 ص558)

.

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه التى يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضر جلسة المحاكمة قد فقدا ، ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى فإن مجرد صدور حكم لا وجودله لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا يكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد بعد . لما كان ذلك ، وكانت جميع الإجراءات المقررة الطعن بالنقض قد استوفيت ، فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية نقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنايات طنطا لإعادة محاكمة الطاعن . (نقض جنائي 1975/4/20 سنة 26 ص 335) .

تقع جريمة خيانة الأمانة على كل مال منقول أيا كان نوعه وقيمته قل أوز كثر ، ومن ثم خطأ الحكم الجنائى القاضى بالإدانة في جريمة تبديد بصدد مقدار المبالغ المبددة لا أثر له في ثبوت هذه الجريمة ولا حجية حله على القضاء المدنى عند المطالبة بالدين . (نقض جنائى 1968/2/20 سنة 19 ص260) .

الحكم بالتعويض غير مرتبط حتما بالحكم بالعقوبة في الدعاوى الجنائية إذ أن الشارع أوجب على المحكمة أن تفصل في الدعاوى المدنية ، فالفعل ولو لم يكن جريمة معاقبا عليها قانونا إلا أنه مع ذلك قد يكون جنحة أو شبه جنحة مدنية يصح لمن تاله ضرر منه أن يطالب بتعويض . فإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت على وجهها الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لأدلة الدعوى الجنائية واستظهر عدم توافر ركن الخطأ التي تنسب إليه وفاة المجنى عليه فإنه يكون متعينا على المحكمة أن تفصل في الدعوى المدنية في الحكم الذي اصدرته ، أما وقد قضت بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقضه . (نقض جنائي الدعوى فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقضه . (نقض جنائي الدعوى فإن حكمها يكون مخالفا للقانون ويتعين لذلك نقضه . (نقض جنائي صنة 10 ص849) .

الحكم في الدعوى العمومية بالبراءة لا يكون ملزما للمحكمة الاستئنافية وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها ، لأن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع يختلف في كل منهما عن الأخرى ، مما لا يمكن معه القول بضرورة التلازم بين الدعويين عند بدء اتصال القضاء الجنائي بها . (نقض جنائي بضرورة التلازم بين الدعويين عند بدء اتصال القضاء الجنائي بها . (نقض جنائي بها . (137)

لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة وعلى مذكرة القلم الجنائى المختص أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الجنحة رقم ...... المؤيد لأسابه بالحكم المطعون فيه فقد ، ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ، ولما ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد ، ولما كانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة . (نقض جنائي 1987/1/29 سنة 188 الجزء الأول ص166) .

من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية ، وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في عوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة . (نقض جنائي 1973/5/27 سنة 24 ص653) .

الأحكام الجنائية لا يكون لها قوة الأمر المقضى في حق الكافة أمام المحاكم المدنية إلا فيما يكون لازما وضروريا للفصل في التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها. فإذا كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى على المتهم أنه عمل أو حاول التأثير في أسعار السوق والتموين بأن حبس بضائع عن التداول فحكمت له هذه المحكمة بالبراءة وتعرضت وهي تبحث أدلة الإدانة الى مالك هذه البضاعة فقالت أنها ملك المتهم فقولها هذا لا يمكن عده قضاء له قوة الأمر المقضى ، إذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلا عنصرا لازما لتلك التهمة . (نقض جنائي 1972/5/12 مجموعة القواعد العامة في 25 سنة الجزء الأول ص82 قاعدة 520) .

العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة وتحفظ في ملف الدعوى وتكون هي المرجع في أخذ الصورة التنفيذية ، وفي الطعن عليه من ذوى الشأن . أما ورقة الحكم قبل التوقيع والايداع . سواء كانت مسودة أو أصلا وهي لا تعدو أن تكون مشروعا للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي اجراء ما تراه في شأن الوقائع والأسباب مما لا تتحدد به حقوق الخصوم عند إرادة الطعن ، فإنها لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا . (نقض جنائي 1977/1/16 سنة 28 ص80 نقض عند العكم بالمعنى المتقدم شيئا . (نقض جنائي 1977/1/16 سنة 28 ص80).

\*\* ملحوظة : الأحكام السابق ذكرها صادرة عن محكمة النقض الدائرة الجنائية

 أن حجية الحكم تقتصر على الشئ المقضى فيه ، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك ، وكان الحكم الصادر في الجنحة المستأنفة رقم 279 لسنة 1973 شرق اسكندرية قد قضى بعدم قبول الدعوى المدنية لأن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية ، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه ، ولا يمنع من رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء في موضوعها ، لأن ذلك الحكم لم يفصل في الموضوع أصلا ، وإذا كان المطعون عليه بعد أن حكم له بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة – وقبل نقض هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية – قد أقام دعواه الحالية للمطالبة بباقي التعويض ، فإن ذلك لا يعد جمعا بين دعويين في وقت واحد ، ويكون النعى على غير أساس . (نقض 1979/1/25 سنة 30 العدد الأول ص391) .

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة . لا حجية للأسباب غير الضرورية . القضاء ببراءة قائد السيارة مرتكب الحادث لانتفاء الخطأ في جانبه . تطرق الحكم الجنائى الى تقرير خطأ المجنى عليه . تزيد غير لازم . عدم اكتسابه حجية أمام المحكمة المدنية . مخالفة ذلك . خطأه . (الطعن رقم 3480 لسنة 58ق جنائى جلسة 1994/2/17) .

حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية. اقتصارها على منطوق الحكم دون أن تلحق بالأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو الادانة عدم وجود تلازم بين عدم تقاضى المؤجر لمبالغ خارج نطاق عقد الايجار وحقيقة العلاقة الإيجارية. مؤداه. لا حجية فيما تزيد فيه الحكم الجنائى فى أسبابه لحقيقة تلك العلاقة أمام المحكمة المدنية. مخالفة ذلك. أثره. (الطعن رقم 4753 لسنة 62 جنائى جلسة 1993/11/15).

أن الحكم الجنائي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن – إما لاستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها – ولما كان ذلك ، وكان مفاد الشهادة الصادرة بتاريخ 1982/2/10 من نيابة الزيتون أن – الحكم الجنائي الغيابي الى صدر في الدعوى الجنائية لم يتم الطعن فيه لا بالمعارضة ولا بالاستئناف ، وقد اعتبر لذلك آخر اجراء من اجراءات تلك الدعوى حتى انقضت بمضى المدة ، ومن ثم لا يكتسب أمام المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به ، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه ، لا يكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (نقض مدنى يكون قد خالف القانون ، ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس . (نقض مدنى 1990/1/30

مفاد النص في المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية أنه متى صدر حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها فإنه تنقضى بذلك الحكم الدعويان الجنائية والمدنية ، ولا يجوز اعادة نظرهما من جديد لاستنفاد ولاية المحاكم بالنسبة لهما ،

فإذا صدر حكم تال للحكم الأول في ذات الموضوع وضد ذات المتهم المحكوم عليه ، كان الحكم الثاني صادرا من محكمة لا ولاية لها في نظر النزاع ، ومن ثم فهو معدوم الحجية لصدوره في غير خصومة ، ولا تكون له حجية أو قة الأمر المقضى ، ولا يلزم الطعن فيه أو رفع دعوى بطلان أصلية ، بل يكفى انكاره والتمسك بعدم وجوده في أى دعوى يراد التمسك فيها بحجية هذا الحكم . (نقض 1993/11/25 مدنى الطعن رقم 1674 لسنة 59ق سنة 44 الجزء الثالث ص284 قرب الطعن رقم 180 لسنة 646 جلسة 656/6/61 س27 ص595) .

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في قضية الجنحة رقم ..... باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التي تسببت في وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض المؤقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائي الصادر في تلك القضية الجنائية والذي قضى في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم أن يؤديا الى المضرورين – الطاعنين – مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضا مؤقتا يحوز حجية – بعد أن صار باتا – في شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في احداث الضرر الذي لحق بالطاعنين

كما يمتنع معه على هذه الشركة أن تثير من جديد في الدعوى المطروحة التى أقيمت بطلب التعويض الكامل منازعة تتعلق بتحقق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق إلزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون. (الطعن رقم 3344 لسنة 60ق جلسة 1996/3/28)

.

إن نصوص قانون المرافعات والاجراءات الجنائية جاءت مطلقة فلم تشترط صفة خاصة في طالب اعلان الحكم الغيابي وإنها جعلت غايتها ضمان علم المحكوم عليه بالحكم الذي صدر في غيبته حتى يبدأ احتساب ميعاد الطعن والأصل أن الإجراء لا يبطل إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، كما يكفى لقبول أي دعوى أو طلب أو دفع أو دفاع أو أي إجراء من إجراءات التقاضي أن تكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وحينما اشترط المشرع صفة خاصة لمباشرة اجراء قضائي نص عليها صراحة ، والبين من نصوص المواد 62 ، 77 ، 78 ، 79 ، 18 ، 28 ، 83 ، 84 ، 271 ، 272 من قانون الإجراءات الجنائية أن المجنى عليه – حتى لو لم يدع مدنيا – أحد الخصوم في الدعوى الجنائية ذاتها تعلنه النيابة بأمر الحفظ وبجلسة التحقيق

وله أن يحضر بنفسه أو بوكيل ويبدى ما عن له من دفاع ودفوع ويحصل على صور من أوراق التحقيق ، وله أن يحضر أمام المحكمة أن يسأل الشهود وأن يطلب ندب خبير وأن يترافع أمامها وذلك كله اعترافا له بالحق فى أن يسعى لإنزال العقاب بالمتهم . (نقض 1994/10/31 الطعن رقم 8197 لسنة 63ق).

أن مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهي خطأ المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والضرر، كما أن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الضرر نشأ من فعل المتهم وحده ، أو أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم في احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائي هذا أو ذاك ليراعي ذلك في تقدير التعويض اعمالا لنص المادة 216 من القانون المدنى ، وأن اثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار ، أو أن الضرر بفعله وحده من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ، كما ان استخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصرا من عناصر الخطأ أو لا تعد هي مسألة تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع بلا معقب . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مساهمة تابع الطاعن بصفته في الخطأ مع المطعون ضده الثاني الذي أدى الى وقوع الحادث من سرعة السيارة وقيادته

وعدم تأكده من خلو الطريق حال وقوف سيارة المطعون ضده الثانى – كما ثبت من محضر المعاينة – وبها أنوار خلفية تعمل وانتهى الى انقاص مبلغ التعويض بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضائه مما يضحى معه النعى بهذين السببين جدلا موضوعا لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض. (نقض 1990/6/27 سنة 41 الجزء الثاني ص75)

مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائية تقتصر حجيته أمام المحاكم المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهو خطأ المتهم وقيام علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ومن ثم فإن استبعاد الحكم الجنائي مساهمة المجنى عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه يعتبر من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالإدانة ، ذلك أن تقرير الحكم قيام هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر إلا في تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأقصى والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى من أجلها قدر عقوبة معينة ، طالما أن هذه العقوبة بين الحدين المنصوص عليهما في القانون ، إذ كان ذلك فإن القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما ان الضرر نشأ عن فعل المتهم وحده دون غيره ،

وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه جتى ولو كان الحكم الجنائى قد قرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أسهم فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطأ فى جانبه يراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالا للمادة 216 من القانون المدنى التى تنص على أنه " يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر أو زاد فيه " . (نقض 1980/12/4 سنة 31 الجزء الثانى ص1996 نقض 1777/2/1 سنة 28 ص1718) .



## حجية الحكم الجنائي

#### ক্তিপ্ত

تنص المادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 على أن " الأحكام حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " كما تنص المادة 454 من قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 على أن " تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيه اليه يصدر حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالادانة – وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها الا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون " وأحكام النصين سالفي الذكر واحدة . والدفع بالحجية في الحالتين متعلق بالنظام العام وتتفق الحجية مع القرينة القانونية في الأساس وتتحدد معها في أن استنباطها مبنى على الغالب من الأحوال . ومن المسلم في الإثبات المدني أو الجنائي أنه لا يجوز إثبات عكس ما جاء في الحكم البات بأية طريقة من طرق الإثبات المدنى أنه عنون الحقيقة . ( الدكتور محمود مصطفى).

## شروط الحكم الذي تثبت له قوة الأمر المقضى:

لا تثبت هذه القوة إلا للأحكام الباتة التى فصلت في موضوع الدعوى ، سواء كان فصلها فيه بالبراءة أو بالإدانة . أما الأحكام غير الفاصلة في الموضوع فلا تحوز هذه القوة ولو صارت باتة . ويعتبر الحكم فاصلا في الموضوع إذا كان قد حسم أصل النزاع استنادا إلى قاعدة مقررة في قانون العقوبات في غالب الأحوال . اما الحكم غير الفاصل في الموضوع فهو الذي يطبق قاعدة إجرائية على مسألة أولية ثارت قبل الخوض في الموضوع . ولا يضفى القانون على الحكم الأخير قوة تمنع من إعادة نظر الدعوى إذا طرحت من جديد على القضاء الجنائي . أما الحكم الفاصل في الموضوع فيقضى على الدعوى الجنائية متى أصبح باتا . ويحول دون إعادة نظرها إذا رفعت مرة أخرى عملا بقاعدة تمليها العدالة الجنائية . وترقى إلى مرتبة المبادئ الدستورية ، وهي أنه لا تجوز محاكمة الشخص الواحد عن واقعة واحدة مرتين .

ويكون الحكم باتا إذا كان الطعن فيه ممتنعا ، سواء بالمعارضة أو بالاستئناف أو بالنقض . وقد صرحت بذلك المادة 454 من قانون الإجراءات ، وإن كانت قد عبرت عن الحكم البات بالحكم النهائى ، وهو مصطلح غير دقيق في الدلالة على حقيقة المقصود .( راجع في كل ما سبق الدكتور عوض محمد عوض – المرجع السابق).

وقد محكمة النقض بأن: ما يثيره الطاعن من سبق القضاء في الدعوى من محكمة أول درجة بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني يحول دون نظرها أمامها مرة أخرى غير صحيح في القانون، ذلك أن هذا القضاء هو حكم لم يفصل في موضوع الدعوى. بما يتعين معه أن يكون إعادة طرح الدعوى على محكمة أول درجة حتى يتم الفصل فيها وفق نظام التقاضي المعمول به قانونا .(نقض 1993/6/17 أحكام النقض س44 ص627 رقم 96. وانظر في الحكم بعدم الاختصاص نقض 1990/3/8 س 41 ص494 رقم 83).

# شرط الدفع بقوة الشئ المقضى به:

أولا: وحدة الموضوع:

يشترط للدفع بقوة الشئ المقضى أن تكون الواقعة الذى دفع بها هذا الدفع عن ذات الموضوع وقد فصل فيها الحكم البات صراحة أو ضمنا .

وقد نصت المادة 1/454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها اليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ومفاد نص المادة 454 اجراءات – على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض – أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى (أولا) ان يكون هناك حكم جنائي سبق صدوره من محاكمة جنائية معينة ، وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين

(ثانيا) أن يكون الحكم صادر في موضوع الدعوى سواء قضى بالادانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها (الطعن رقم 109 لسنة 430 جلسة 1973/2/16 س24 ص732). وإذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة فلا يجوز بعد ذلك إعادة رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها لوصف جديد ، لكن إذا كانت قد اقترنت بتلك الواقعة الاصلية واقعة أخرى تكون جرية مستقلة مخالفة للجرية الاصلية فإن الحكم الأول لا يمنع من رفع الدعوى عن الواقعة الأخرى . فإذا رفعت الدعوى على شخص بوصف كونه سارقا وحكم ببراءته من السرقة فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصف كونه مخفيا للاشياء المسروقة ولو كانت الواقعة المكونة لجرية الاخفاء قد ذكرتها النيابة في مرافعتها في قضية السرقة على سبيل مجرد الاستدلال بها على صحة تهمة السرقة وكانت المحكمة كذلك قد عرضت لذكرها في دعوى السرقة باعتبارها دليلا قدمته النيابة لها على التهمة المذكورة ، ويستوى الامر إذا ما اعتبر المتهم في القضية الاول شريكا في السرقة. (1738/1925 مجموعة القواعد القانونية جـ3 ق232 في القضية الاول شريكا في السرقة أحكام النقض س8 ق751 ص637)

وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم بات سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة يتحد موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية ،

وإذا يبين من المفردات المضمومة أن الجنحة رقم 2015 لسنة 1081 مينا البصل محل الدفع - المقدم شهادة رسمية بمضمونها - عن واقعة ضرب تختلف في تاريخها عن تاريخ الواقعة المماثلة ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه ان أعرض عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفص فيها لتخلف أحد شروط أعماله وهو اتحاد الموضوع بين الدعويين .(الطعن 5691 لسنة 52ق جلسة 983/5/3). وبأنه" قوة الامر المقضى أمام المحاكم الجنائية أو المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية . الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى في الجريمة المبلغ عنها لا حجيةله أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة .( طعن رقم 389 لسنة 43ق جلسة 4/4/1967).ويأنه" ومن حيث أنه يبين من الاوراق أن المطعون ضده أقام الدعوى الجنائية بطريق الادعاء المباشر في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الازبكية ، بوصف أنها بددت وحصلت على الشيك محل دعواها آنفة الذكر ، بطريق التبديد والنصب ، وقد حكم حضوريا من محكمة ثاني درجة بالغا الحكم القاضي بإدانتها وبراءتها من تهمتي التبديد والنصب ولم تطعن النيابة العامة في هذا الحكم ، وفات ميعاد الطعن فيها ، فاضحى بذلك باتا ، لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه أسس قضاءه بالبراءة ورفض الدعوى المدنية في الجنحة 2425 لسنة 1979 الازبكية ، على سند من ان الشيك –

ورغم اثباته في مدوناته انه مستوفي شرائطه الشكلية - قد سلمه المطعون ضده الي المدعية بالحقوق المدنية ، كأداة ائتمان ورهن لحين قيامه بتسليمها خطاب ضمان جبلغ يوازى قيمة الشيك ، ويشرط الوفاء بالتزامها ، الا أنها لم تتمهل لحين تسلم خطاب الضمان وتنفيذ التزامها ، وأقامت عليه الدعوى بالطريق المباشر ، وأن تصرفها ذاك يفيد أنها خانت الأمانة بالنسبة للشيك وتحصلت عليه من طريق تبديدها إياه ، فيكون للساحب الحق في أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به حقه من الضياع دون توقف على حكم القضاء ، ومن ثم كان أن أمر البنك بعدم صرف الشيك للمدعية بالحقوق المدنية ، وان مسلكه هذا لا جريمة فيه وانه لا عبرة في ذلك بما قضى به الحكم في الجنحة رقم 5322 لسنة 1979 الازبكية من براءة المتهمة فيها - وهي المدعية بالحقوق المدنية في الجنحة 2425 لسنة 1979 الازبكية - من تهمتي التبديد والنصب بالنسبة للشيك ذاك ، لانتفاء الحجية باختلاف الموضوع والسبب في كلتا الدعويين . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادتين 454 ، 455 من قانون الاجراءات الجنائية ، ان قوة الامر المقضى ، للحكم الجنائي ، سواء أمام المحكمة الجنائية أم أمام المحاكم المدنية لا تكون الا للاحكام النهائية بعد صيرورتها باتة ، وأن الحكم متى صار كذلك أصبح عنوانا للحقيقة ، فلا يصح النيل منه ، ولا مناقشة المراكز القانونية التي استقرت به ، ويضحى الحكم بذلك حجة على الكافة ، حجية متعلقة بالنظام العام ،

ما يوجب على المحاكم اعمال مقتضي هذه الحجية ولو من تلقاء نفسها ، وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فعاد من يعد تبرئة المتهمة في الجنحة رقم 5332 لسنة 1979 الازبكية من تهمتى النصب والتبديد ، وصيرورة الحكم باتا قبلها ، ليقرر من جديد أنها ارتكبت جرية التبديد تلك ، فإنه يكون قد خالف القانون ما يعيبه .( نقض 1986/4/30 مجموعة المكتب الفني سنة 37ص 526). وبأنه" قبول الدفع بقوة الأمر المقضى به رهن بوحدة الخصوم والموضوع والسبب. اختلاف جريهة إصدار شيك بدون رصد عن جريمة تزويره واستعماله . القضاء بالبراءة في التهمة الأولى لتزوير الشيك لا يحوز قوة الأمر المقضى بالنسبة للثانية" .( نقض 1976/5/30 س27 – 134 558 – طعن رقم 240 لسنة 46ق).وبأنه" إصدار عدة شيكات بغير رصيد في وقت واحد وعن دين واحد يكون نشاطا إجراميا واحدا لا يتجزأ وان تعددت تواريخ استحقاقها . انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعا بصدد حكم نهائي واحد أو بالبراءة في اصدار أي "شيك منها" .( الطعن رقم 254 لسنة 42 لسنة 340). وبأنه شيك منها (627 س لما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضى بالقول بإختلاف موضوع الدعويين - وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفى لحمل قضائه برفضه إذ كان يتعين على المحكمة ان تثبتت إطلاعها على الجنحة المتقدم بيانها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها . لما كان ذلك

فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده ردا على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية الى قبوله أو عدم قبوله بما يتعين أيضا بالقصور" .( الطعن رقم 8865 لسنة 60ق جلسة 3/10/1996).

تدل المادة454 إجراءات على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون. وإذ توافر سبيل الطعن وضيعه صاحب الشأن فلا يلومن إلا نفسه ويعتبر الحكم عنوانا للحقيقة وحجة على الكافة. ولا يسوغ تأخير تنفيذ الأحكام النهائية الى غير مدى. قصد الشارع ان يجعل طرق الطعن المذكورة في القانون على سبيل الحصر حدا يجب أن تقف عنده ضمانا لحسن سير العدالة واستقرارا للأوضاع النهائية التى انتهت اليها كلمة القضاء. (الطعن رقم 1049 لسنة 41ق جلسة 672/3/3 سر23 ص296). وبأنه "تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى هي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى لانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفتين موضعا وسببا". (الطعن رقم 854 لسنة 450 جلسة علية 1072/10/15)

ثانيا: وحدة السبب

سبب الدعوى هو الواقعة الموجبة للعقاب . ويقصد بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يطلب محاكمة المتهم من أجلها هي عين الواقعة التي سبقت محاكمته عنها . أما إذا كان لكل واقعة ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما ، فإن الدفع بسيق الفصل في الدعوى لا يكون له محل .

وقد قضت محكمة النقض بأن :إذا رفعت الدعوى على شخص يوصف كونه سارقا للأشياء المضبوطة وحكم ببراءته ، فإنه يجوز أن ترفع عليه الدعوى من جديد بوصفه مخفيا لها لاختلاف الواقعتين .( نقض 1957/6/10 أحكام النقض س8 ص637 رقم 175).

ومناط حجية الاحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها التي كانت محلا للحكم السابق. ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منها.

وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر أن مناط حجية الاحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما .( نقض 1986/6/15 مجموعة المكتب الفني سنة 37 ص78). وبأنه" ان الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، ولاجل أ، يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . فإذا كانت النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جريمة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة احداث العاهة ، وإذا كانت لكل من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القوة بوحدة السبب في كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل" .( نقض 1973/12/4 - س24 - 235- 1150- طعن رقم 767 لسنة 43ق قضائية 1967/1/9 س18 ق7 ص46). وبأنه" معاقبة المطعون ضده عن جريمة تبديد محجوزات لا تمنع من محاكمته عن واقعة تبديد محجوزات من ذات نوع الاولى والتى توقع الحجز عليها بعد تمام الجريمة الأولى" .( نقض 1976/12/26 – س27 – 222 – 987- طعن رقم 876 لسنة 46 ق). وبأنه" لا يكفى للقول بوحدة السبب – لصحة التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه – أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها فى الوصف القانونى ، أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة فى سلسلة وقائع ممتماثلة ارتكبها المتهم بغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التى يمتنع مستقلة بزمانها وبمكانها أو بشخص المجنى عليها فيها وليس بينها وبين الواقعة الاخرى من الارتباط المعنوى ما يقتضى النظر اليهما على اعتبار أن كلا منهما الواقعة الاخرى من الارتباط المعنوى ما يقتضى النظر اليهما على اعتبار أن كلا منهما أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى" .( أفعال متتالية داخلة كلها تحت الغرض الجنائى الواحد الذى قام فى ذهن الجانى" .( عدة أشياء اتهم الحارس عليها بتبديدها تعتبر الواقعة بشأن هذا التبديد واحدة ، ولا محل لتوقيع العقاب على تبديد كل جزء من الأشياء المحجوز عليها" .(1925/11/2).

وبأنه" واقعة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير عقد البيع موضوع هذه الدعوى . ذلك لكل منهما ذاتية وظروف خاصة يتحقق بها الغيرية التي يمتنع بها القول بوحدة الواقعة في الدعويين" . ( 1960/6/27 احكام النقض س11 ق10 ص600). وبأنه" قد يختلف السبب على الرغم من وحدة الغرض متى كان الاعتداء المتكرر على الحق قد وقع بناء على نشاط اجرامي خاص ". ( 1966/5/2 أحكام النقض س17ق97 ص541). وبأنه" من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ، وهي مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين ولا يصلح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإن اختلف وكان الاعتداء قد وقع بناء على نشاط اجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض .

 "المشترى" بطريق الادعاء المباشر ضد ......."البائع" متهما اياه بتزويره عقد بيع المحرر في ......بنزعه صحيفته الأولى وابدالها بأخرى تحمل بيانات مخالفة للحقيقة منها تحريره في ..... وإذ كان لكل من واقعتى التزوير ذاتية خاصة وظروف خاصة وقمت بناء على نشاط اجرامى خاص ، وقد أسند ارتكاب احداهما الى ..... "المشترى " بينما اسند ارتكاب الأخرى الى ..... "البائع " وقد وقعت كل منها اعتداء على حق المتعاقد الآخر ، الأمر الذي تتحقق به المغايرة التي يمتنع معه القول بوحدة الخصوم . بصفتهم التي اتصفوا بها جناة أو مجنى عليهم . وبوحدة الموضوع والسبب وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلا عن مخالفته الثابت في الأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 8737 لسنة 60ق جلسة 1998/2/25).

### ثالثا: وحدة الخصوم

أنه مهما قيل في مدى حجية الاحكام الجنائية الصادرة بالبراءة أو الصادرة بالعقوبة فيما يختص بالدعوى المدنية المترتبة على الجريمة ، فإنه في المواد الجنائية يجب دائما للتمسك بحجية الاحكام الصادرة بالعقوبة تحقيق الوحدة في الموضوع والسبب والخصوم ، فالحكم بأدانة متهم عن واقعة جنائية يكون حجة مانعة من محاكمة هذا المتهم مرة أخرى عن ذات الواقعة ولا يكون كذلك بالنسبة الى متهم آخر يحاكم عن ذات الواقعة

وأيجاب تحقق هذه الوحدة أساسه ما تتطلبه المبادئ الاولية لاصول المحاكمات الجنائية عن وجوب تمكين كل متهم من الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب اليه قبل الحكم عليه حتى لا يجابه متهم بما يتضمنه حكم صادر بناء على اجراءات لم تتخذ في حقه .( نقض 1945/4/2 مجموعة القواعد القانونية جـ6 ق545 ص682).

وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ....... المار ذكره – غير مرفق بالأوراق ، كما لم ترفق صورة رسمية من ذلك الحكم الذى قضى برفض الدفعين المبديين من المسئول عن الحقوق المدنية وأحال اليه الحكم المعارض فيه في بيان واقعة الدعوى ، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن لم تستنفد بعد ، ولا يقدح في ذلك أن تكون مسودة الحكم – على ما يبين من المفردات المضمومة – مرفقة بالأوراق ، لما هو مقرر من أن العبرة في الحكم هي بنسخته الاصلية التي يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضي وتحفظ في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وفي الطعن عليه من ذوى الشأن ، وان ورقة الحكم قبل التوقيع سواء كانت أصلا أو مسودة لا تكون الا مشروعا للمحكمة كامل الحرية في تغييره وفي اجراء ما تراه في شأن الوقائع والاسباب مما لا تتحدد به حقوق للخصوم عند إرادة الطعن ،

هذا الى أن الأصل في المحاكمة أن تجرى في مواجهة المتهم الحقيقى الذى اتخذت الإجراءات قبله الإجراءات قبله ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقا لحكم المادة 307 من قانون ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى طبقا لحكم المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية ، وإذا كان الطاعن الثاني لم ترفع الدعوى الجنائية عليه بل اختصم في الدعوى المدنية بوصفه مسئولا عن الحقوق المدنية ، فإن إجراءات المحاكمة التى تكون باطلة ويبطل معها الحكم الذى بنى عليها. ( نقض 1976/1/13 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 ص69) وبأنه" الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المبنى على أسباب عينية تمتد حجيته كأحكام البراءة الى كافة المساهمين في الجريمة . البتناء الأمر على أحوال خاصة بأحد المساهمين دون الآخرين اقتصار حجيته على من صدر لصالحه دون غيره" . ( نقض 1975/5/18 س 26 – 100 – 431 طعن رقم 693 لسنة 45ق ) . وبأنه" دفع المتهمة بالزنا بسبق محاكمتها عنه بوصف الدعارة دفاع جوهرى لما قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى في الدعوى" . (الطعن رقم 1977 لسنة 45ق عليمة عليمة عليم من عليه من تغيير وجه الرأى في الدعوى" . (الطعن رقم 1977 لسنة 45ق مهلية قد يترتب عليه من تغيير وجه الرأى في الدعوى" . (الطعن رقم 1977 لسنة 455 عليمة عليمة 450).

و تخلص مما سبق الى أنه يشترط لصحة الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بما يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى الجنائية (أولا) أن يكون هناك حكم جنائى نهائى سبق صدوره في محاكمة جنائية معينة وأن يكون بين هذه المحاكمة والمحكمة التالية التى يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين

( ثانيا ) أن يكون الحكم صادرا في موضوع الدعوى سواء قضي بالادانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها . أما إذا صدر الحكم في مسألة غير فاصلة في الموضوع فإنه لا يجوز حجية الئ المقضى به . ومن ذلك الاحكام التي تخرج الدعوى من حوزة المحكمة بغير أن تفصل في النزاع كالحكم الصادر بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .(1984/5/14 أحكام النقض س35 ق110 ص498 ،1973/6/11 س24 ق152 ص732). و أن صدور الحكم والنطق به ينهى النزاع بين الخصوم ويخرج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود إلى نظرها ما لها من سلطة قضائية ، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو إصلاحه إلا بناء على الطعن فيه بالطرق المقررة أو بطريق تصحيح الخطأ المادي المنصوص عليه في المادة 337 إجراءات جنائية ، ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أمرت باستبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم المقرر بعد الحكم نهائيا فإنها تكون قد أخطأت. (1958/6/10 أحكام النقض س9 ق164 ص1644 ،1959/3/23 س10 ق75 ص337).ومجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه نهائيا مادامت طرق الطعن لم تستنفذ فإذا كان يبين من الاطلاع على الاوراق أو ملف الجنحة المطعون في الحكم الصادر فيها قد سرق ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى ، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنص المادتين 554،557 إجراءات جنائية القضاء باعادة المحاكمة .(1961/11/14 أحكام النقض س12 ق184 ص910 ،4/5/5/4 ص574). 1980/5/4،

وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر أن مناط حجية الأحكام هى وحدة الخصوم والموضوع والسبب. وإذ كان ذلك وكان الطاعن لايدعى أن محاكمة جنائية جرتله تتحد موضوعاً وسبباً وأشخاصا مع الدعوى الماثلة وصدر فيها حكم معين ، فإن منعى الطاعن على الحكم بأن القضاء بإدانته إخلال بقاعدة قوة الشئ المقضى يكون غير سديد .( 1974/3/10 أحكام النقض س25 ق54 ص236).

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام:

من المقرر ان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة ، متى أبدى لها ، أن تتحرى حقيقة الواقع في شأنه وأن تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا الى غاية الأمر فيه .( الطعن رقم 2505 لسنة 54ق جلسة 1984/12/4 س35 س36).

وقد قضت محكمة النقض بأن:متى كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها ، فقد كان واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا بالقصور .( الطعن رقم 1851 لسنة 45ق جلسة 1976/2/23 سر27 ص271). وبأنه " أنه وإن كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلقا بالنظام العام وجائزا إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ،

إلا أنه لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وتطبيقه" .( نقض جلسة 1977/1/10). وبأنه"متي كان الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لم يلغ ، وهو ما يلتقى في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد اقترن بالصواب" .( الطعن رقم 927 لسنة 50ق جلسة 1980/11/5 س31 ص960). وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وان كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، إلا أنه يشترط لقبوله ان تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفة محكمة النقض" .( الطعن رقم 1445 لسنة 51ق جلسة 1981/10/13 س22 692).وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام النقض" .( نقض 1990/12/10 طعن رقم 2899 لسنة 59ق جلسة 1990/12/10). وبأنه" الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام . جواز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى . إعراض المحكمة عن ايراد الدفع والرد عليه قصور" .( نقض 1989/3/30 طعن رقم 1166 لسنة 58ق).

وبأنه" وحيث أنه بين من الحكم المطعون فيه انه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ......لسنة 1987 جنح مركز شبين الكوم وأطرحه بقوله وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولما كان هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ويتعين على المحكمة التعرض له .......وكان الحاضر مع المتهم اكتفى بذكر رقم الدعوى دون ان يقدم شهادة من الجدول للجنحة دالة على صحة الدفع ولم يطلب مُكينه من ذلك ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع " لما كان ذلك وكان من المقر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول بإتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفى القول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتخذ معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة أرتكبها المتهم لغرض واحد إذ كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي متنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجرعة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك اللأفعال متشابها

أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعا تكون جريمة واحدة". ( الطعن رقم 12758 لسنة 60ق جلسة 1998/2/24).وبأنه" من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مشروطة بأن تكون مقوماته واضحة من الحكم ذاته أو أن تكون عناصر الحكم مؤدية الى قبوله بغير حاجة الى إجراء تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا مما يظاهر هذا الدفع ، وكان الفصل فيه يقتضي تحقيقا موضوعيا فإنه لا تقبل إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض" .( الطعن رقم 2082لسنة 53ق جلسة 1984/3/27). وبأنه" لا تجوز محاكمة الشخص عن فعل واحد مرتين ، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن فعل واحد أمر يحرمه القانون وتتأذى به العدالة ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقض الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة ، وإذ صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا تجوز إعادة نظرها إلا بالطعن على الحكم بالطرق المقررة في القانون " وكان من المقرر أيضا أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليه الدعوى ، ويتعين على المحكمة متى أبدى أمامها أن تتحرى حقيقة الواقع بشأنه وأن تجرى ما تراه لازما من تحقيق بلوغا إلى غاية الأمر فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالبراءة في الجنحة رقم .....لسنة 1984 جنح مركز قليوب والتي انحسم أمرها نهائيا بالحكم الصادر في 30 من يناير سنة 1986 ، ومع أن المحكمة الاستئنافية أمرت بضم هذه الجنحة وتأجلت الدعوى لهذا السبب أكثر من مرة ، إلا أنها أصدرت حكمها المطعون فيه بغير ضمها وقضت برفض هذا الدفع دونما إقامة قضائها على ما يحمله ، وبذلك غدا حكمها معيبا بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع .(الطعن رقم 15011 لسنة 61ق جلسة 2000/10/8). وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور حكم من المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأطرحه في قوله " وحيث انه عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لأن محكمة جنح هيهيا سبق أن قضت في الدعوى بجلسة 1988/11/1 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فلما كان الحكم الصادر من محكمة جنح هيهيا سالف الذكر غير فاصل في موضوع الخصومة سواء بالبراءة أو الإدانة فضلا عن أن النيابة العامة قد استبعدت شبهة الجنائية من الأوراق وقدمتها اصابة خطأ ضد المتهم ومن ثم فإن هذا الدفع يكون على غير اساس صحيح من القانون ويتعين رفضه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة اليه لصدور حكم نهائى فيها بالبراءة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز اعادة نظرها إلا بالطعن قى هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" وكان مفاد هذا النص على ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض-أنه يشترط في الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه في المسائل الجنائية بها يتعين معه الامتناع عن نظر الدعوى أولا: أن يكون هناك حكم نهائى سبق صدوره في محاكمة معينة أو أن يكون بين هذه المحاكمة والمحاكمة التالية التي يراد التمسك فيها بهذا الدفع اتحاد في الموضوع والسبب وأشخاص المتهمين – ثانيا: أن يكون الحكم صادر في موضوع الدعوى سواء قضى بالإدانة وتوقيع العقوبة أو بالبراءة ورفض توقيعها . أما اذا صدر حكم في مسألة غي فاصلة في الموضوع فإنه لا يحوز حجية الشئ المقضى به ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد أصاب صحيح القانون بما يضحى معه نعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . (الطعن رقم 1044 لسنة 60ق جلسة 1997/11/9).

## الدفع بعدم الاختصاص

## ক্তিপ্ত

الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات لكون الطاعن حدثا تعلقه بالنظام العام مؤدى تلقاء نفسها لمصلحة المتهم خلو مدونات الحكم مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة الطاعن وثبوت تجاوزه الثمانية عشر عاما وقت مقارفته الجريمة اعتباره صادرا من محكمة مختصة.

وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان ما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنايات غير مختصة بمحاكمته مردودا بأنه وأن كان هذا الدفع متعلقا بالنظام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أى حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها ان تقضى هي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب وتنقض الحكم لمصلحة المتهم طبقا للحق المقرر لها بهقتضى الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إلا أن ذاك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة الى اجراء تحقيق موضوعي . لما كان ذلك وكانت مدونات الحكم فضلا عن أنها خالية مما ينتفى به موجب اختصاص محكمة الجنايات قانونا بمحاكمة الطاعن

وليس فيه ما يظاهر ما يدعيه الطاعن من أنه كان حدثا وقت الجرعة المسندة إليه فإن الثابت من صورة قيد الميلاد المرفقة بالمفرادات التى أمرت المحكمة بضمها ان الطاعن من مواليد 8 من اكتوبر سنة 1976 ،

وإذا كانت الجريمة المسندة اليه قد وقعت بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1994 فإن سنه وإذا كانت الجريمة المحددة ومن ثم وقت ارتكاب الجريمة التى دين بها تكون قد تجاوزت الثمانى عشرة المحددة ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر من المحكمة المختصة بمحاكمته ويصبح النعى عليه في هذا الخصوص غير سديد .( الطعن رقم 8422 لسنة 65ق جلسة 1997/10/8).

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية مضى المدة من النظام العام:

من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى التزوير الى المحكمة الجنائية فعلى هذه المحكمة ان تقوم ببحث الأدلة التى تبنى عليها عقيدتها في الدعوى ، أما إذا هى اكتفت بسرد وقائع الدعوى المدنية وبنت حكمها على ذلك بدون ان تتحرى بنفسها أوجه الإدانة – كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، فإن ذلك يجعل حكمها كأن غير مسبب ، لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات ان الطاعن قد دفع بجلسة 2 من نوفمبر سنة 1981 أمام محكمة ثانى درجة – بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ،

وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذي من شأنه – لو ثبت – ان تنقضى الدعوى الجنائية ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون ان يعرض لهذا الدفع ايرادا له وردا عليه فإنه يكون قاصر البيان . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد ران عليه القصور مما يعيب بما يوجب نقضه والإحالة .( الطعن رقم 7149 لسنة 53ق جلسة 1984/4/3 س35 ص375).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن بانقضاء الدعوى العمومية مضى المدة ورد عليه بقوله " وحيث أنه عن الدفع من المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فإن هذا الدفع في غير محله ومردود عليه ذلك . ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 15 إجراءات جنائية على ان تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضى ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وحيث أنه ، ولما كان ذلك وكان ايصال الأمانة سند الجنحة الماثلة قد جاء بدون تاریخ له کما لم یقدم المتهم ما یفید أو یدل علی أنه قد مضی ثلاث سنوات علی تحرير الإيصال مما مفاده أن الدعوى الجنائية لم تنقض بالتقادم ويكون الدفع المبدى من المتهم بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة في غير محله خليفا بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة دون النص على ذلك في المنطوق" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة واستند في قضائه الى أن إيصال الأمانة موضوع الدعوى بدون تاريخ كما ان المتهم لم يقدم ما يفيد أو يدل على أنه قد مضى ثلاث سنوات على تحرير الإيصال دون أن يحدد تاريخ وقوع الجريمة بالضبط حتى يمكن احتساب بدء مدة الثلاث سنوات المسقطة للدعوى الجنائية الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في الرد على هذا الدفع القانوني إذ يحرم محكمة النقض من مراقبة سلامة تطبيق القانون على الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة" .( الطعن رقم 7908 لسنة 63ق جلسة يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإعادة" .( الطعن رقم 1998/1/10).

## الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية:

الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية . جوهرى رغم عدم تعلقه بالنظام العام وجوب ان تعرض له المحكمة إيرادا وردا . اغفال ذلك قصور . وحدة الواقعة وحسن سير العدالة توجب امتداد اثر الطعن للدعوى برمتها.(الطعن رقم 20383 لسنة 59 جلسة 1997/11/18).

وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وإن كان من غير الدفوع المتعلقة بالنظام العام إلا أنه من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة الموضوع ان تعرض لها وترد عليها مادام الدفاع قد تمسك به ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفع ولم يعن بالرد عليه فإنه يكون معيبا بالقصور . بما يوجب نقضه والإعادة للدعوى برمتها لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة . ( الطعن رقم 20383 لسنة 55ق جلسة 1/11/188).

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا في جرائم التهريب الجمركي فقد قضت محكمة النقض بأن :مؤدى نص المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك أن لمصلحة الجمارك التصالح مع المتهمين في جرائم التهريب الجمركي في جميع الأحوال سواء تم الصلح في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة أو بعد الفصل فيها بحكم بات ، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية ، أو وقف تنفيذ العقوبة حسب الأحوال ، فالصلح بعد - في حدود تطبيق هذا القانون - مثابة نزول من الهيئة الإجتماعية عن حقها في الدعوى الجنائية مقابل الجعل الذي قام عليه الصلح ، ويحدث أثره بقوة القانون ، فإنه يتعين على المحكمة إذا ما تم التصالح اثناء نظر الدعوى ان تحكم بإنقضاء الدعوى أما إذا تراخي الى ما بعد الفصل في الدعوى فإنه يترتب عليه وجوبا وقف تنفيذ العقوبة الجنائية المقضى بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع المبدى من الطاعن بإنقضاء الدعوى الجنائية صلحا ولم يقل كلمته في الدليل الذي قام عليه هذا الدفع والمستمد من أقوال الشاهد بأنه تم سداد مبلغ الصلح المستحق كاملا ، ولا في صفته هذا الشاهد ومدى عمثيله للجهة الإدارية المختصة بإجراء الصلح ، وما توفره هذه الصفة لأقواله من تأثير على وجه الرأى في الدعوى بالنسبة للتهمة الأولى ومدى مطابقة الصلح المقول بحدوثه لأحكام المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإحالة .( الطعنان 2618 و2625 لسنة 51ق جلسة 1982/1/1 س33 ص46). وبأنه" مجرد عرض المطعون ضده الصلح وسداده نصف التعويض دون ان يصادف ذلك قبولا من وزير الخزانة أو من ينيبه لا يترتب الأثر الذى نصت عليه المادة الرابعة سالفة الذكر من إنقضاء الدعوى الجنائية .(الطعن رقم 1921 لسنة 53ق جلسة 1983/11/17 سه34 ص968).

لا يجوز الرجوع في الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .( م455 من قانون الإجراءات الجنائية) .وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر أنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها بالبراءة لا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها يوصف جديد ، كما ان أحكام البراءة المبنية على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم عليه بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوى ماديا تعتبر عنونا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أى حق يبرر لهم في القانون فلا يجوز ان ترفع الدعوى عليهم على التعاقب .(الطعن رقم 1977 لسنة 45ق جلسة 1976/3/28 س 27 ص 362) وبأنه" متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا تملك إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ، كما أنه لا يجوز الرجوع الى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة ، وذلك على ما سجلته المادتان 454و455 من قانون اإجراءات الجنائية ، أى أنه لا يجوز طرح على ما جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المتهم المحكوم عليه .

فإذا كان عرض المتهم كحولا - غير مطابق للمواضفات - للبيع ، ينطوى في ذاته على حيازته منتجا من معمل أو مصنع غير مرخص به وبالتالي مهربا من أداء رسوم الإنتاج، ومن ثم فإنه يمثل فعلا واحدا تقوم به جريمتان ، فإن محاكمة المتهم عن التهمة الأولى نهائيا يترتب عليه عدم جواز محاكمته عن التهمة الثانية " المادة 32 عقوبات والمادة 308 اجراءات فإن لمحكمة إذ عادت الى نظر الدعوى – بوصف آخر للفعل وفصلت في موضوعها من جديد بالنسبة للطاعن بعد إن زالت ولايتها بإصدار الحكم الأول ، يكون خصمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يؤذن لمحكمة النقض - عملا بنص المادة 1/39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - ان تصحح الحكم على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها نهائيا" .( نقض جلسة 1979/6/17 س30 ص694). وبأنه " متى كان الثابت بالحكم أن الطاعن لم يعقد سوى قرض واحد بعد ان حكم عليه بالإدانة فإن الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فيما قضى به من ادانة الطاعن تأسيسا على أنه وإن لم يتعاقد بعد الحكم الا عن قرض واحد ، إلا أن هذا منه يدل على أن إعادة الإقراض بالفوائد الربوية لا تزال متأصلة فيه ، ذلك بأن الحكم السابق صدوره على الطاعن قد عاقبه على الوقائع السابقة عليه باعتبارها عنصرا من عناصر الاعتياد الذي دانه به ، ومن ثم فلا يصح اتخاذها عنصرا من عناصر الاعتياد جديد وإلا كان ذلك تكررا للمحاكمة عن ذات الوقائع .( 1953/10/19 أحكام النقض س5 ق11 ص33).

إذا قضت المحكمة الجنائية خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين أنه على قيد الحياة فلا يجوز هذا الحكم أى حجية وبعد ما وقعت فيه المحكمة خطأ مادى وقد قضت محكمة النقض بأن: من المقرر أنه إذا صدر حكم فى الدعوى الجنائية بانقضائها لوفاة المتهم ثم تبين أن المتهم لا يزال على قيد الحياة فإن ما وقعت فيه المحكمة انما هو مجرد خطأ مادى ، من سلطة محكمة الموضوع إصلاحه ، وسبيل ذلك الرجوع الى المحكمة نفسها التى أصدرته لتستدرك هى خطأها . إذ لا يجوز أن يلجأ الى محكمة النقض لتصحيح مثل هذا الخطأ . ذلك لأن محكمة النقض ليست سلطة عليا فيما يتعلق بالوقائع وتصحيحها ، لأن طريق الطعن لديها غير اعتيادى لا يسار فيه إلا حيث لا يكون هناك سبيل لمحكمة الموضوع لتصحيح ما وقع من خطأ ، كما لا يصح القول بأن هناك حكما حاز قوة الشئ المحكوم فيه لا يصح العدول عنه ، لأنه يصدر في دعوى مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم مرددة بين خصمين معلنين بالحضور أو حاضرين يدلى كل منهما بحجته للمحكمة ثم تفصل هى فيها باعتبارها خصومة بين متخاصمين ، بل هو يصدر غيابيا بغير إعلان لا فاصلا في خصومة أو دعوى . ( نقض 1986/4/24 مجموعة المكتب الفنى سنة 37 فاصلا).

مدى حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فقد قضت محكمة النقض بأن :إن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية – أو بعدم جواز نظرها – لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه ،

ولأجل أن يكون له محل يجب ان تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ . فإذا كانت النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جرعة السرقة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين بوصفهما مرتكبين لجريمة احداث العاهة ، وإذا كانت لكل من واقعتى السرقة والضرب المحدث عاهة مستديمة ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل ، فلا يكون لهذا الدفع محل . ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون .(الطعن رقم 767 لسنة 43ق جلسة 1973/12/4 س24 ص1150) وبأنه" الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى في الجريمة المبلغ عنها لا حجيةله أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة" .( الطعن رقم 389 لسنة 43ق جلسة 1973/5/27 س24 ص653).وبأنه" من المقرر ان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها ليس له حجية أمام المحاكم الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة "(الطعن رقم 2931 لسنة 55ق جلسة 1987/1/29 س38 ص168) وبأنه" متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة لم يلغ ، وهو ما يلتقى في نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون قد اقترن بالصواب" .( 186/11/5 أحكام النقض س31 ق186 ص960).

وبأنه" من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي عول عليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه في ادانة الطاعنين - على أقوال العقيد .....ولم يورد مؤداها ، فإنه يكون معيبا بالقصور الذي يبطله ويوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن حصل طلب المدافع عن الطاعن الثاني ضم أصل الأمر الصادر بألا وجه لاقامة الدعوى رد عليه في قوله "وتبعا لذلك يكون ما طالب به المدافع عن المتهم الثاني من ضم ورقة قال الدعوى قولاً لا تجد له المحكمة وسلخت منها تتضمن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى فلا تجدله المحكمة أساسا من الأوراق ينم عن أن ورقة بهذا المعنى بأوراق الدعوى وسلخت منها اللهم إلا أنه يكون المدافع قد قصد بهذا الطلب أمر الإحالة الذي أرفق بأوراق الدعوى حينما تقرر إرسالها الى نيابة أمن الدولة العليا للاختصاص وقامت هذه النيابة بتعديله على النحو الذي أحيلت به الدعوى الى هذه المحكمة ، وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنع من العودة الى رفعها ما لم تظهر أدلة جديدة قبل انقضاء الدعوى الجنائية مضى المدة أو يصدر النائب العام قرارا بإلغاء الأمر خلال المدة المنصوص عليها في المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه يجب على المحكمة إذا ما تمسك الدفاع أمامها بضم أصل هذا الأمر ، أن تمحص هذا الطلب وتقسطه حقه ،

فإن هي رأت الا تجيب الدفاع إليه فعليها أن ترد عليه ما يفنده . وإذ كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اقتصرت في الرد على الطلب على قولها ، أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور الأمر المطلوب ضمه ، فإن هذا ليس من شأنه أن تؤدى الى ما رتب عليه من اطراح ما ابدى من دفاع في شأنه وهو سبق صدور أمر صريح بألا وجه لاقامة الدعوى تم سلخه من أوراقها ، كما أن ما استطردت إليه - في مقام الرد على الدفع المؤسس عليه - من أن من تمسك به إنما قصد أمر الإحالة الذي عدل ، هو صرف لما سجله الدفاع في محضر الجلسة ونقلته عنه هي في حكمها عن واضح دلالته وصريح عبارته مما يكون معه حكمها – فوق قصوره – موصوفا بالإخلال بحق الدفاع الذي يبطله ويوجب نقضه لهذا السبب".(نقض8/10/8/1986 مجموعة المكتب الفني سنة 37 ص715:714).وبأنه" من المقرر أن الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة بوصفها احدى سلطات التحقيق بعد أن تجرى تحقيق الواقعة بنفسها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها على ما تقضى به المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية هو وحده الذي منع دون رفع الدعوى ، وكانت النيابة لم تجر تحقيقا في الدعوى أو تندب لذلك أحد رجال الضبط القضائي ولم تصدر فيها أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وكان مجرد تأشير وكيل النيابة في بادئ الامر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لا يستفاد منها استنتاجا الأمر بعدم وجود وجه ، إذ لا يترتب على هذه التأشيره حتما - بطريق اللزوم العقلي - ذلك الامر ،

ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى يكون قد أصاب صحيح القانون" .(الطعن رقم 1543 لسنة 48ق جلسة 1979/1/11 سنة 30ص79). وبأنه" ومن حيث أنه يبين من محضر جلسة المحاكمة الابتدائية في 24 من نوفمبر سنة 1981 أن محامى الطاعنين دفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر حفظ من النيابة العامة ينطوى على قرار بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، وهو الدفع الذي صمم عليه المدافع عن الطاعنين أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة ....... ، لما كان ذلك ، وكان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قامًا لم يلغ فلا يجوز مع بقائه قامًا إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لان له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى ، وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها . لما كان ذلك ، وكان الدفع المبدى من الطاعنين جوهريا ومن شأنه -إن صح - أن يتغير به وجه الرأى في قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بادانة الطاعنين وإلزامهم متضامنين بالتعويض،

دون أن يعرض للدفع المبدى منهم إيرادا وردا عليه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والمدنية والاعادة" . (نقض1986/12/31). وبأنه" لما كان من الفقرر بنص المادتين 454،455 من قانون الإجراءات الجنائية ان قوة الأمر المقضى سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للاحكام النهائية بعد صيروتها باته متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق فى الجريمة المبلغ عنها حجية امام المحاكم الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة ومن ثم فإن المحكمة فى حل من التقيد بالأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق فى البلاغ سالف الذكر . ( الطعن رقم 16527 لسنة 61ق جلسة 1998/2/24).

عن المدعى بالحقوق المدنية في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مادة جنائية أمام محكمة الجنايات . ما يصدر من تلك المحكمة في هذه الحالة ، هو قرار متعلق بعمل من أعمال التحقيق وليس حكما ولو وصفته هذه المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية .وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هي بحقيقة الواقع ، لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به أوصاف ،

وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية ، وقد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر في 8 من يناير سنة 1989 ، في مادة جنائية ، أمام محكمة الجنايات فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة ، يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق ، مقتضي المادتين 167 ،210 من قانون الإجراءات الجنائية ، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ، وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ولا يغير من طبيعته تلك ، ما وصفته به المحكمة من أنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به في جلسة علنية ، لما هو مقرر من أن العبرة في هذا المنحى في بحقيقة الواقع ، وإذ كان ذلك ، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية ، دون ما سواها فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به .( الطعن رقم 6091 لسنة 61ق جلسة 11/1/2000).

للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى به الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من آخر درجة (المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ) إلا أنه لا يجوز الطعن في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة .وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أن " لكل من النيابة العامة و المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية 1)......(2)...... فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فإنه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة المشورة -برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى المرفوع الدعوى والأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتيار الواقعة جنحة أو مخالفة وذلك في المواد 193،194،212 من قانون الإجراءات الجنائية قبل إلغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذي نصت المادة الرابعة منه على أن " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " .(الطعن رقم 9250 لسنة 61ق جلسة والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية " .(الطعن رقم 9250 لسنة 61ق جلسة 2000/2/3)

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ في حقيقته أمر بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية ويجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى إدارية شريطة ألا يسبقه تحقيق قضائي وقد قضت محكمة النقض بأن:

أمر الحفظ الذى تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأى إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى ، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المواد 210،211،213 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإدارى وسواء كان مسببا أم لم يكن . ( الطعن رقم 13476 لسنة 64ق جلسة 5/2/000)

وبأنه" من المقرر أن الأصل أن الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذى لم يسبقه تحقيق قضائى لا يكون ملزما لها بل إن لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية كما أنه من المقرر أيضا أن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق الواقع لا بما تذكره النيابة عنه ، والأصل أن الأمر بعدم وجود وجه يجب أن يكون صريحا ومدونا بالكتابة ، إلا أنه قد يستفاد استنتاجا من تصرف أو إجراء آخر إذا كان هذا التصرف أو الإجراء يترتب عليه حتما – وبطريق اللزوم العقلى – هذا الأمر ، وإن الأمر الصادر من النيابة بالحفظ يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية متى كان بناء على تحقيقات أجريت إذا لم يظهر أدلة جديدة في المدة المقررة لانقضاء الدعوى العمومية . ( الطعن رقم 20600 لسنة 60ق جلسة 5/3 (2000/5).

حيازة الحكم لقوة الأمر المقضى تمنع مناقشته وقد قضت محكمة النقض بأن: لما كانت محكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثا المسندة اليه ببندى 1،2 وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولا المسندة اليه ببنودها 1،2،3،4 (وهى جرائم بناء الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابي أو مدنى للأشراف على التنفيذ ) وأقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها "

وكانت هذه الأفعال المسندة الى المتهم (الطاعن) قد مّت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ......المبنى أقام واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون 45 سنة 1962و106 سنة 1976 قبل تعديلاته بدليل ما ثبت محضر المخالفة رقم ..... وبدليل ما ثبت في العقود العرفية المبنية بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة اليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون 30 سنة 1983 ...... وأن المتهم قد عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند اليه موضوع التهمة الأولى ......حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر ......تنقضي الدعوى الجنائية فيه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بالحكم النهائي في الجنحة رقم ...... وكان الاتهام المسند الى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلا عن ان هذة الواقعة ان صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذي مضي عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية مضى المدة طبقا لنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراجه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام ......

ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت وأن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على ان المتهم بالذات هو الذي قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ...... خلو القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المبانى والذى أقيم في ظل احكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابي أو مدنى يتولى على اقامة المبانى اثناء عملية البناء وان هذا الالزام لم يرد الا في القانون 106 سنة 1976 والذي صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم ...... المحررة ضد المتهم بناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة ثم أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف على قوله " هو الذي أقام البناء المعيب بإقامة أربعة أدوار علوية على عمدة لم تعد أصلا لتحمل هذه الزيادة مما افقد المبنى معمل الأمان وجعله عرضة للانهيار بزيادة اجهادات الأعمدة مما ترتب عليه ان صار المبنى في حالة حرجة وانهار عند تعرضه لمؤثر ثانوي فإنه يكون مسئولا عن خظئه مستقلا عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثاني والثالث) اللذين قاما بأعمال من شأنها إزالة الحوائط الفاصلة المجاورة للأعمدة والساندة لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب

بفرض جدلى ان خطأ فى أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت فى وقوع الحادث ومن ثم وعملا بالمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيحه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها فى الجنحة .....مصر الجديدة .( نقض 28/6/2 الطعن رقم 23634 لسنة 67ق).

حجية الشئ المحكوم فيه مقصورة على منطوق الحكم ودون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق .

وقد قضت محكمة النقض بأن :الأصل في الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما يكون مكملا للمنطوق مرتبطا به ارتباطا لا يقبل التجزئة عما لا يكون للمنطوق قوام إلا به ( الطعن رقم 4488 لسنة 550 جلسة 64/9891). وبأنه" إذا كان البين من مطالعة النسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه وإن كان منطوق الحكم قد خلا من النص على وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعن إلا أن الثابت من محضر الجلسة ورول القاضى أن النطق بالحكم جرى موصوفا بوقف تنفيذ العقوبة ، وتأكد ذلك بها ورد بأسباب الحكم التى تكمل منطوقه في هذا الشأن فإن واقع الحال في الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولا بوقف التنفيذ" . ( نقض فإن واقع الحال في الدعوى يفيد صدور الحكم مشمولا بوقف التنفيذ" . ( نقض أله في النقض س18 ق247 ص1176).

وبأنه" الأصل في الأحكام إلا ترد الحجية الا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتبطا به إرتباطا وثيقا غير متجزئ ولا يكون للمنطوق قوام إلا به . أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حية ولا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقا وملابسات الدعوى المطروحة عليها لانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعا وسببا" .( 1984/5/8 أحكام النقض س35 ق108 ص491). وبأنه" حجية الشئ المحكوم فيه مقصورة على منطوق الحكم دون أسبابه إلا ما كان منها مكملا للمنطوق . قضاء الحكم في منطوقه بالإدانة بالمخالفة لأسبابه المؤدية البراءة يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل الموجب للنقض والإحالة . إشارة الحكم في أسبابه الى أن ما ورد في منطوقه من القضاء بالإدانة هو خطأ مادى . لا يغنى عن ذلك .( نقض 1974/3/11 س25 - 57 - 255 - طعن رقم 221 لسنة 44 ق). وبأنه" تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضى للحكم في منطوقه دون الادلة المقدمة في الدعوى ولانتفاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعا وسببا". 1972/10/15 أحكام النقض س23 ق235 ص1052).وبأنه" لما كان الحكم المطعون فيه وان سكت في منطوقه عن بيان كنه المضبوطات التي قضي بمصادرتها عن الجريمة التي قضى بيراءة المطعون ضده عنها

إلا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءا منه وهو بيان كاف لم هو مقرر في القانون من أنه وأن كان الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية الا على منطوقها ، إلا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة الى ما يكون من الأسباب مكونا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ما هية المضبوطات التي قضى بمصادرتها ، وكان لا يوجد أي تناقض بين ما أورده الحكم في أسبابه بشأنها وما انتهى اليه في منطوقه ومن ثم فإن دعوى الخطأ في تطبيق القانون والتناقض لا يكون له وجه" .( 1982/2/28 أحكام النقض س33 ق75 ص756). وبأنه" العبرة فيما تقضى به الاحكام هي بما ينطق به القاضى في وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب نظر الدعوى ولا يعول على الأسباب المدونة بالحكم الا بقدر ما تكون موضحة ومدعمة للمنطوق ، وايراد الحكم في أسبابه ان المقصود بما ورد في منطوقه من السجن لمدة سنتين أنه الحبس مع الشغل لمدة سنتين لا يغير من خطئه في تطبيق القانون" .(11/272 أحكام النقض س23 ق263 ص1199). وبأنه" إذ كان في تطبيق القانون" .(1972/11/5 أحكام النقض س23 ق263 ص1199). وبأنه" إذ كان الحكم المنقوض قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشعال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عن جرائم الشروع في قتل وإحراز سلاح نارى وإحراز ذخيرة وبرفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ، ذكر الحكم في أسبابه أنه برأ المتهم منها ومن جربهة قتل مماثلة ،

فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق ومرتبطة ارتباطا وثيقا غير متجزئ وترد عليها قوة الأمر المقضى وتمنع من محاكمة المتهم عنها أو إعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه من الخصوم .( 1967/10/9 أحكام النقض س18 ق193 ص905). وبأنه" من المقرر أن الأصل في الأحكام إلا ترد الحجية إلا على منطوقها ولا يمتد أثرها الى الأسباب إلا لما يكون مكملا للمنطوق ومرتبطا به ارتباطا وثيقا غير متجزئ لا يكون للمنطوق قوام الا به . ولما كان ما أورده الحكم في خصوص عرض زيت عليه علامة مقلدة لم يطبقه في حق الطاعن ولم يعاقبه عليه بل انتهى في منطوقه الى تأييد ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن عن التهمة الأولى وهي تهمة عرض زيت اكثيول مغشوش وبراءته من التهمة الثانية ، فإن ما ينعاه الطاعن في خصوص ادانته عن هذه التهمة الاخيرة دون لفت نظر الدفاع لا يكون له محل .( 1973/3/19 أحكام النقض س24ق57 ص348 ،1969/10/20 س20 ق217 ص107 ،1968/1/22 س19 ق13 ص72).وبأنه" إذا كانت العبرة في الأحكام هي بالمعاني لا بالالفاظ والمباني ، وكان منطوق الحكم المطعون فيه واضحا في غير لبس ولا غموض عما قصده من معاقبة الطاعن بالعقوبة الواردة به فلا يبطله من بعدما يثيره الطاعن في شأن ما ورد في عبارته من تقديم وتأخير مادام انه لا يدعى أن ذلك من شأنه ايقاع اللبس في تفهم ما قضت به المحكمة " .( 1984/3/27 أحكام النقض س35 ق76 ص353). وبأنه" حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الأسباب الالماكان مكملا للمنطوق. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالما أن الحكم لم ينته في منطوقه الى قضاء معين بالنسبة له". ( 1962/6/12 أحكام النقض س13 ق38 ص546).

فالعبرة في تحديد ماهية الحكم . بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه و منطوقه سهوا .وقد قضت محكمة النقض بأن :إذ كان الثابت بورقة الحكم المطعون فيه أنه قضى في منطوقه برفض معارضة الطاعنين في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضى بسقوط الاستئناف ، فلا حين أن الثابت بمحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول معارضة الطاعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شك وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف القاضى بإدانة الطاعنين وإلزامهما بالتعويض المدنى المؤقت . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن ، أن منطوق الحكم المطعون فيه حسبما ورد برول رئيس الهيئة التي أصدرته هو ذات منطوقه الوارد بمحضر الجلسة التي صدر فيها ، وإذا كان من المقرر أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهوا ، وكان البين مما تقدم ، أن الحكم المطعون فيه قد قضي في حقيقته بإلغاء الحكم المعارض فيه

وقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف ، فإنه لا ينال من سلامته ما ورد بنهاية منطوقه بالنموذج المطبوع المحرر عليه من قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وتأييد الحكم الاستئناف المعارض فيه – القاضى بسقوط الاستئناف الخارض فيه عدا الخطأ على من إذ كان لا يعدو مجرد سهو وخطأ في الكتابة وزلة قلم ولا يخفى هذا الخطأ على من يراجع الحكم كله .(الطعن رقم 20464 لسنة 64ق جلسة 2001/2/26).

ويكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجناية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجرية وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون .( م456 أجراءات جنائية). وقد قضت محكمة النقض بأن : مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات المقابلة للمادة 406 من القانون المدنى الملغاة ، أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له .

وإذا كان الثابت من الحكم الجنائي - الصادر في جنحة عسكرية بادانة المتهم لارتكابه جريمة اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر - انه قطع في أن الحادث وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني - المتهم - فإنه يكون قد فصل لازما في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، ويجوز قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ، ولا يجوز للطاعن - المتبوع - بالتالي ان يتمسك بأن الحادث وقع نتيجة خطأ المضرور ان هذا يدرأ المسئولية عن المطعون عليه الثاني ، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته دفاع الطاعن من ان المجنى عليه ووالده قد شاركا بخطئهما في وقوع الحادث ، فإن قضاء المحكمة بتعويض قدره 500 جنيها بينما طالب المضرور بتعويض قدره 1000 جنيها - مفاده أنها رأت من جانبها ان المبلغ الذي قدرته هو الذي يناسب الضرر الذى وقع نتيجة خطأ المطعون عليه الثاني وأنها أنقضت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب الخطأ الذي وقع منه ومن والده ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله ( الطعن رقم 239 لسنة 43ق جلسة 1976/12/7 س27 ص1716). وبأنه" ان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة إذ كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي أو لسبب آخر فإنه طبقا لصريح نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية لا تكون له قوة الشئ المحكوم به امام المحاكم المدنية

وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحاكم من البحث فيما إذا كان هذه الفعل مع تجرده من صفة الجريمة قد تنشأ عنه ضرر يصح ان يكون أساسا للتعريض أم لا". ( الطعن رقم 119 لسنة 39ق جلسة 1974/4/30 س25 ص779). وبأنه" من المقرر في قضاء هذه المحكمة - ان حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم، دون ان تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة ، وإذا كان يبين مما أورده الحكم الجنائي انه أقام قضاءه ببراءة الطاعنة من تهمة تبديد عقد البيع على عدم كفاية الأدلة ، وعلى تشككه في صحة اسناد التهمة وكانت تلك الأسباب كافية لاقامة حكم البراءة عليها ، فإن الحكم الجنائي لم يكن به حاجة بعد ذلك لان يعرض لواقعة قيام عقد البيع أو فسخه لان الفصل فيها لا يتوقف عليه الحكم بالإدانة أو بالبراءة إذ هي لا تتعلق بأركان جريمة التبديد حتى يسوغ القول بارتباط القاضي المدنى عا فصل فيه الحكم الجنائي طبقا للمادة 102 من قانون الإثبات ، ومن ثم فإنه لا يكون لهذا الذى أورده الحكم الجنائي بشأن انفساخ عقد البيع موضوع النزاع حجية أمام المحاكم المدنية .( الطعن رقم 536 لسنة 41ق جلسة 1975/6/25 س26 ص1287).وبأنه" إن حق المحكمة الجنائية في الإحالة إلى المحكمة المدنية يجب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المختصة إذا كان حكم البراءة يمس أسس الدعوى المدنية مساسا يقيد حرية القاضي المدني

كما هو الشأن في الدعوى المطروحة ، ذلك بأن قضاء الحكم المطعون فيه ببراة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها في حقه مؤثر حتما في رأى المحكمة المدنية التي أحيلت إليها الدعوى المدنية مما يتعين عليها أن تقضى برفضها إعمالا لنصوص القانون وقواعد قوة الشئ المقضى به جنائيا أمام المحاكم المدنية وفق حكم المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والأمر يختلف بالنسبة للمحاكم الجنائية ذلك بأن المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائي الصادر من المحكمة لا تكون لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية فكان لزاما على محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تفصل في الدعوى المدنية أما وهي لم تفعل وقضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية فإن حكمها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لما قضى به في الدعوى المدنية (الطعن رقم 14321 لسنة 61ق جلسة 2000/3/13)وبأنه" إذا كان الثابت من الحكم الجنائي المؤيد استئنافيا ان المحكمة الجنائة رفعت على رئيس مجلس ادارة المصرف المطعون ضده ، فقضت للطاعن أجره في الميعاد القانوني ولم يقدم دليل تقاضي هذا العامل لاجره ، فقضت المحكمة ببراءته مما أسند اليه تأسيسا على أنه وقد نسب للطاعن الاختلاس فيحق للمذكور ايقافه عن العمل لحين البت في أمره دون حاجة الى ابلاغ للسلطة المختصة بما ارتكبه هذا العامل الذي لم يكن اتهامه بتدبير من صاحب العمل ولا يكون هذا الأخير ملزما بأداء اجره اليه عن فترة الايقاف لأن الأجر مقابل العمل ومادام لم يعمل خلالها فلا يستحق مقابلا عنها .

وكان من مقتضي ما تقدم بطريق اللزوم ان الطاعن يضحي فاقدا للحق في اقتضاء أجره عن فترة الايقاف المشار اليها في هذا الصدد ، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل فصلا لازما في واقعة هي الأساس المشترك بين الدعويتين الجنائية والمدنية ، فيجوز في هذه الواقعة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية فتتقيد هذه المحكمة ويمتنع عليها ان تخالفه أو تعيد بحثه" ( الطعن رقم 347 لسنة 4ق جلسة 1977/3/13 س28 ص663). وبأنه" إذا كان الثابت من الأوراق ان مطالبة الطاعنة بالتعويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تناول المحكمة - ما كان لها أن تناوله وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية محكمة النقض - بحث طلب التعويض على أي أساس آخر ، وقضت برفض الدعوى المدنية استنادا الى انتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها أمام المحكمة المدنية باعتبارها مسئولية عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقا للمادة174 من القانون المدنى لاختلاف السبب في كل من الطلبين، وإذا لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعى عليه مخالفة القانون يكون على غير أساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من ان المتهم ...... وحده هو الذي أحضر العمال وأشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذي تسبب في وقوع الحادث،

إذ ان ذلك كان بصدد نفي مسئولية الطاعنة عن عملها - الشخصي " .(الطعن رقم 369 لسنة 45ق جلسة 1978/6/6 س29 ص1406). وبأنه" جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية في الدعوى أمام المحاكم المدنية الا إذا كان فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله ، وإذ كان يبين من الحكم الجنائي الصادر بتاريخ .....ف الجنحة رقم ..... ان النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد مدير المؤسسة المطعون ضدها لانه في يوم ......فصل الطاعن قبل صدور حكم المحكمة التأديبية بذلك ورغم معارضة اللجنة الثلاثية لقرار الفصل وقضت المحكمة الجنائية بتغريم المتهم مائتي قرش استنادا الى أنه ثبت ان العامل الذي فصله هو سكرتير اللجنة النقابية بالمؤسسة مما لا يجوز معه وقفه أو فصله الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية ، وكان مؤدى ذلك ان الحكم الجنائي لم يفصل فيما إذا كان الطاعن قد فصل من عمله بسبب نشاطه النقابي فإن الحكم المطعون فيه إذ جرى قضائه على ان فصل الطاعن لم يكن له شأن بالنشاط النقابي لا يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السالف الاشارة اليه" .( الطعن رقم 416 لسنة 39ق جلسة 1975/6/14 س26 ص1212).وبأنه" إذ رفع المضرور دعواه على المؤمن أمام المحكمة المدنية أثناء السير في الدعوى الجنائية ، فإن مصيرها الحتمى هو وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى الجنائية ، لآن مسئولية المؤمن قبل المضرور لا تقوم الا بثبوت مسئولية المؤمن له قبل هذا المضرور . فإذا كانت هذه المسئولية الأخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عنها الدعوى الجنائية ، فإنها تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التى رفعها المضرور على المؤمن ، ولازمه للفصل فيها فى كليهما ، فيتحتم لذلك على المحكمة المدنية ان توقف دعوى المضرور هذه حتى يفصل نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة ان الجنائي بوقف المدنى والتزاما بما تقضى به المادة 406 من القانون المدنى ، من وجوب تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائي فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم ، وكان فصله ضروريا ، وما تقضى به المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائي نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها تكون له قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن فصل فيها نهائيا . (الطعن رقم 313 لسنة 37ق جلسة 472/191 س23 ص636).

حجية الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة فقد قضت محكمة المنقض بأن :صحة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها للارتباط . رهين بتحقق المحكمة من هذا الارتباط ونهائية الحكم الأول . إغفال ذلك . قصوره . ( نقض 1991/12/24 طعن رقم 18438 لسنة 59ق).وبأنه" إذا أقيمت الدعوى عن الجريمة الاخف وصدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها ابتغاء تطبيق القانون صحيحا باعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لاشدهما .

وهذه الأخيرة هي الواجبة التنفيذ دون الاولى. ولكن لما كان المتهم ينبغي ألا يضار من اجراء غير صحيح لم يكن في وسعه أن يحول دونه ، فإن المحكمة الثانية التي تنظر الجريمة الاشد يجب أن تستنزل من العقوبة التي ستحكم بها العقوبة التي سبق أن قضى عليه في الاولى وأن تبين ذلك في مدونات حكمها ، بحيث لا تقضى في منطوقه الا بالقدر الزائد – مراعاة للعدالة وعدم ترك الامر كافية كعقوبة للجريمة الاشد فيما هي لو حكمت في الجريمتين ابتداء فإن من سلطتها النطق بالعقوبة مع النص على عدم تنفيذها اكتفاء بتنفيذ العقوبة المقضى بها في الجريمة الاخف" .( 1984/3/18 أحكام النقض س35 ق60 ص299). وبأنه "صدور حكم نهائي بالادانة في جريمة يمنع من نظر الدعوى الجنائية عن الجريمة أو الجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة إذا كان ذلك الحكم قد صدر في أشد الجرائم عقوبة أو في جريمة عقوبتها مساوية للعقوبة المقررة لسائر الجرام المرتبطة بها .( 1981/5/6 أحكام النقض س32 ق88 ص475).

ويجب أن نلاحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها .(م457 إجراءات جنائية ).

وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر وفقا لنص المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية أن لا يكون للأحكام الصادة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم به فيما يتعلق بوقوع الجرعة ونسبتها إلى فاعلها ،

ذلك ان الأصل ان المحكمة الجنائية مختصة عوجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية امامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهي في محاكمة المتهمة عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ، وذلك ليس فقط على أساس ان مثل هذا الحكم لا يكونله قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجنائية لإنعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع ، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم يقتضي الا تكون مقيدة في اداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص في القانون .( الطعن رقم 2249 لسنة 54ق جلسة 1984/11/21 س35 ص802).وبأنه" من المقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية ان لا يكون لأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشئ المحكوم فيه فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها ، ذلك ان الأصل ان المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من ذلك القانون بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهي في محاكمة المتهمين عن الجرائم التي يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن ان تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت ،

وذلك ليس فقط على أساس ان مثل هذا الحكم لا يكون له قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للدعوى الجناية لانعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التي خولها القانون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشف الواقعة على حقيقتها كي لا يعاقب برئ أو يفلت مجرم ذلك يقتضى الا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص في القانون ".( الطعن رقم 110 لسنة 42ق جلسة 1972/3/20 س23 ص432)( نقض جلسة 1971/1/18 س22 ص78). وبأنه" من المقرر وفق المادتين 221و457 من قانون الإجراءات الجنائية ان الحكم الصادر في دعوى مدنية لا تاثير له على الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضي الجنائي عند نظر الدعوى" .( الطعن رقم 1534 لسنة 48ق جلسة 1979/1/11 س30 ص60).وبأنه" الحكم المدنى لا يقيد القاضى الجنائي . حق القاضي الجنائي في الفصل في الدعوى الجنائية دون انتظار للفصل في نزاع مدنى قائم على موضوع الجريمة . قواعد حجية المحررات واثبات صحتها الواردة في قانون الاثبات خاصة بالمواد المدنية والتجارية . عدم التزام القاضي الجنائي باتباع الطريق المرسوم للطعن بالتزوير أمام المحاكم المدنية" .(نقض 1977/6/12 س28- 154- 737طعن رقم 232 لسنة 47 ق). وبأنه" الحكم في الدعوى المدنية ليست له قوة الشئ المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية . المادتان 457، 221 من قانون الإجراءات الجنائية ".( الطعن رقم 6016 لسنة 56ق جلسة 1989/2/11). وبأنه" الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية ليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجرعة ونسبتها الى فاعلها مادة 457 إجراءات جنائية . اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مادة 221 إجراءات . مطالبة المدعى بالحقوق المدنية برد كمية الذهب المسلمة منه للطاعن أمام المحاكم المدنية لا يحول دون حقه في مقاضاته بعد ذلك بالطريق المباشر أمام المحاكم الجنائية لطلب التعويض عند تبديدها . اختلاف الدعويين سببا وموضوعا ومن ثم فلا محل للدفع بعدم قبول الدعوى المماثلة استنادا الى سقوط حق المدعى بالحقوق المدنية في المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي لسبق اختياره الطريق المدنى . أو الى عدم جواز نظر الدعوى جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها .(الطعن رقم 539 لسنة 47 قضائية جلسة 539 / 1977/100).

والأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية . لها حجية مؤقتة على أطرافها فحسب ليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيمايتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها . وقد قضت محكمة النقضأن:

إن الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية ليست لها الا حجية مؤقتة على اطرافها فحسب ولا تؤثر في محكمة الموضوع عند نظر الدعوى أو أصل الحق ، وبالتالى ليست لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقع الجريمة ونسبتها الى فاعلها وهو ما نصت عليه المادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية .

فتستطيع المحكمة الجنائية ان تنظر في الواقعة المعروضة عليها بحرية كاملة ، وتفصل فيها على ضوء ما في تكوين عقيدتها من شتى الأدلة والعناصر دون ان تقيد بالأحكام المبينة التى صدرت أو تعلق قضاءه على ما سوف يصدر من أحكام – هذا فضلا عن أن تلك الأحكام ليست حجة على وزير التجارة الخارجية المنوط به مراقبة توافر شروط القرار 1973/478 سالف الذكر إذ لم يكن طرفا في أى منها .( الطعن رقم 7588 لسنة 55ق جلسة جلسة 2600).

حجية الحكم في الجرائم المستمرة فقد قضت محكمة النقض بأن :الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة البحاني تدخلا متعاقبا متجددا بخلاف الجريجة المستمرة استمرارا ثابتا فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة الى تدخل جديد من جانب الجاني . والمتفق عليه أنه في حالة الجريجة المستمرة استمرار ثابتا يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريجة مانعا من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها ، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريجة جاز التمسك بقوة الشئ المحكوم فيه ، أما في حالة الجريجة المستمرة استمرار متتابعا فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو عن الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . وفيما يتعلق بالمستقبل فتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريجة جديدة تصح محاكمته من أجلها أخرى

ولا يجوزله التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه" .( 7/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق258 ص325).وبأنه" إن جريمة ادارة محل عمومي بدون رخصة من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الامر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم. وفي الجرائم التي من من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى . أما ما يحصل بعد ذلك فإن إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة محاكمته من أجلها ، ولا يكون للحكم السابق أية حجية أو اعتبار في صددها" .(1945/4/16 مجموعة القواعد القانونية جـ 6 ق 553 ص697). وبأنه" جرية إدارة محل عام سبق غلقه جرية مستمرة استمرار متتابعا متجددا . ومحاكة الجاني عن جريمة مستمرة يشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها ، وعلى المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة مادام لم يصدر فيها حكم بات ، مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم نقضاء جزئيا والتصحيح بضم القضايا وجعل الغرامة عنها جميعا بالإضافة الى عقوبة الغلق المقضى بها" .(1973/5/6 أحكام النقض س24 ق212 ص607).وبأنه" محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة يشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها،

فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل ارادته فإن ذلك يكون جريمة جديدة يجب محاكمته عنها" .(1975/11/3) أحكام النقض س26ق26 ص667). وبأنه " يجب محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها . فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعن لم يصدر فيها بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفي تاريخ واحد فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكما واحدا بعقوبة واحدة ، أما وهي لم تفعل فانها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ".( 1094/11/14 أحكام النقض س17 ق205 ص1094).

الأحكام الصادرة من المحاكم التأدبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية .وقد قضت محكمة النقض بأن :لا تنافر إطلاقا بين المسئولية الإدارية والمسئولية الجنائية فكل يجرى فى فلكه وله جهة اختصاص غير مقيدة بالأخرى وأن مجازاة الموظف بصفة إدارية أو توقيع عقوبة عليه من المحكمة التأدبية عن فعل وقع منه ، لا يحول أيهما دون إمكان محاكمته أمام المحاكم الجنائية بمقتضى أحكام القانون العام عن كل جرية يتصف بها هذا الفعل ، وذلك لاختلاف الدعويين الجنائية والتأدبية سببا وموضوعا وأن قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية لا تكون إلا للأحكام الجنائية ولباتة ومن ثم فإن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه امام المحاكم الجنائية .( الطعن رقم 4309 لسنة 62ق جلسة 1/11/2000).

## حجية الأحكام العسكرية أمام المحاكم الجنائية .

النيابة العامة العسكرية عنصر اصيل من عناصر القضاء العسكرى لها سلطات النيابة العامة بالنسبة للدعاوى التي يختص بها .

فإذا تم رفع الدعوى بالطريق المباشر بعد ان حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية باجراء تحقيق في الواقعة فالحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . صحيح قانونا لا سلب فيه لاختصاص القضاء العادى .

وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان من المقرر أن النيابة العسكرية عنصرا أصيلا من عناصر القضاء العسكرى وتمارس السلطات الممنوحة للنيابة العامة بالنسبة للدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكرى طبقا للمواد 1،28،30 من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ، وكان الطاعن لا يدعى عدم اختصاص القضاء العسكرى بالدعوى محل الطعن الماثل . ولم بنازع في صحة ما أورده الحكم من أن رفعه الدعوى بالطريق المباشر إنما كان بعد أن حركت النيابة العسكرية الدعوى الجنائية بإجراء تحقيق في الواقعة ، وكان يشترط للجوء الى طريق الادعاء المباشر ألا يكون هناك تحقيق مفتوح مازال قائما ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى العمومية لسابقة الفصل فيها وبعدم قبول الدعوى المدنية –

وهو في حقيقته حكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية – لتحريك الدعوى بالطريق المباشر بعد ان كانت النيابة العسكرية قد حركت الدعوى الجنائية باجراء تحقيق في الواقعة لم تكن قد انتهت منه بعد ولصدور أمر منها مازال قائما بعدم وجود لاقامة الدعوى في التحقيق الى اجرته عن ذات الواقعة موضوع الدعوى الماثلة يكون قد وافق صحيح القانون . ويضحى ما يثيره الطاعن بشأن صدور الحكم قبل صدور الأمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى . وبأن في قضاء الحكم بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية سلب لاختصاص القضاء العادى بنظر الدعوى ولا محلله .( الطعن رقم 45501 لسنة 50ق جلسة 45501).

مؤدى نصوص المواد 10،64 والمعدل بالقانون 82 لسنة 1968 أن الحكم الغيابى الى يصدر بالقانون 25 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 82 لسنة 1968 أن الحكم الغيابى الى يصدر في جنحة من المحاكم العسكرية يصبح نهائيا بالتصديق عليه غير أنه يقبل الطعن فيه بالتماس اعادة النظر - الذى اتخذه ذلك القانون – وعلى ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية ، بديلا عن الضمانات التى كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية ، ومن ثم لا يزول المانع الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بعقه في التعويض امام القضاء المدنى بمجرد التصديق على ذلك الحكم ، إذ يتعين استنفاد الطعن فيه بهذا الطريق أو فوات مواعيده ، أو أن يتحقق وقبل أن يصبح باتا ، ومنها مضى مدة تقادم الدعوى العسكرية – وهى ثلاث سنوات في الجنح – دون حصول أي اجراء قاطع للتقادم" . ( الطعن رقم 2189 لسنة 55ق جلسة 1986/12/16 طعن مدنى

وقد قضت محكمة النقض بأن :قصد الشارع بنص المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 في شأن التماس اعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية أن يبين ما للإحكام الصادرة من المجالس العسكرية من قوة الإحكام القضائية ، وكان ملحوظا من الشارع عند تقرير هذا المبدأ - كما أشارت اليه المذكورة الإيضاحية - ما أقامه من ضمانات لصالح المتهم في القانون الجديد ، ولا يصح الاعتراض في هذا الصدد بالعبارة التي اختارها الشارع عنوانا لهذا القانون ولا بعدم الاشارة الى مواد قانون الاحكام العسكرية التي تشترك مع الاحكام العادية في الاختصاص. ولا يصح الاعتراض بذلك من وجهين أولهما أن عنوان القانون ليس له قوة نصه الصريح وما يقتضيه منطوق ألفاظ هذا النص ، وثانيهما أن اختصاص المحاكم العادية بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والتي ينص عليها كذلك في قانون الاحكام العسكرية هو اختصاص شامل يسرى على جميع الأفراد سواء كان مرتكب الجريمة له الصفة العسكرية أو مجردا من هذه الصفة ، وينبنى على ذلك أن يكون اختصاص المحاكم العادية هو اختصاص عام يخوله القانون لها متى رفعت اليها بالطريق القانوني . إلا أنه متى باشرت المحاكم العسكرية إجراءات المحاكمة وأصدرت حكمها وأصبح هذا الحكم نهائيا فإن هذا الحكم الصادر من هيئة مختصة قانونا بإصداره يحوز قوة الشئ المقضى في نفس الواقعة فلا يجوز طرح الدعوى من جديد أمام جهة قضائية أخرى

ذلك بأن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد يحرمه القانون وتتأذى منه العدالة ، إذ من القواعد المقررة أنه لا يصح أن يعاقب دان عن ذات فعله مرتين ولا يجوز ان ترفع الدعوى أمام جهتين من جهات القضاء ومن أجله واقعة واحدة .( 1960/6/14 أحكام النقضس11 ق108 1962/3/12 1962/3/12 1080 1080 1080

وتكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية .( م458 إجراءات جنائية ). وقد قضت محكمة النقض بأن :النص في المادة 223 من قانون الإجراءات على أنه" إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة الأحوال الشخصية ، جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى ، وتحدد للمتهم أو للمدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المنكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ، مؤاده أن الشارع أجاز للمحكمة الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف السير في الدعوى الجنائية أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية مما لا يقتضى وقف الدعوى واستصدار حكم فيه من المحكمة المختصة ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها لم تر من ظروف الدعوى أن الأمر يقتضى وقفها ريثما يتم استصدار حكم من محكمة الأحوال الشخصية ومضت في نظرها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .( الطعن رقم 3686 لسنة نقو جلسة 1/11/2000).

واتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك على خلاف ما تقضى به المادة 63 إجراءات معدوم . والمحكمة الاستئنافية إذا ما رفع الأمر إليها لا تملك التصدى لموضوعها .وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر أن الدعوى إذا أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 121 لسنة 1956 ، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوما قانونا ، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها ، وهو أمر من النظام العام - لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن الثاني يعمل مدرب أسود بالسيرك القومي - وهو موظف عام - وكانت الواقعة أثناء نقل حيوانات السيرك من بلدة إلى أخرى وهو ما يعد أثناء الوظيفة وبسببها - حتى ولو كان ذلك في وقت أجازة رسمية لما تقتضيه طبيعة عمله من العمل في وقت هذه الأجازات - ومن ثم فإن الطاعن يتمنع بالحماية المقررة بنص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى الجنائية من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة - حسب درجته الوظيفية - لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رئيس النيابة – حسب درجته الوظيفية – لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون على سند من أن واقعة الضبط كانت في يوم أجازة رسمية بما تنحسر عنه الشروط التي تتطلبها المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .(الطعن رقم 68462 لسنة 64ق جلسة 91/1/119).

والملاحظ في حجية الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متتابعة أنها ترتكب لغرض واحد وقد قضت محكمة النقض بأن :لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالافعال عند تكرارها الا إذا اتحد الحق المعتدى عليه . فإن اختلفت وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط اجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الواقعة ألاء على نشاط اجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الواقعة ألاء على نشاط اجرامي خاص فإن السبب الا يكون واحدا على الرغم من وحدة الواقعة متتابعة الافعال متى كانت أعمال البناء متعاقبة متوالية ، إذ هي حينئذ تقوم على نشاط وان اقترف في أزمنة متوالية إلا أن يقع تنفيذا لمشروع إجرامي واحد والاعتداء فيه مسلط على حق واحد وان تكررت هذه الاعمال مع تقارب أزمتها وتعاقبها دون أن يقطع بينها فارق زمني يوحي بانفصام هذا الاتصال الذي يجعل منها وحدة إجرامية في نظر القانون ،

ومتى تقرر ذلك فإن كل فترة من الفترات الزمنية المشار اليها تستقل بنفسها ويستحق فاعل الجريمة عقوبة تستغرق كل ما تم فيها من أفعال ، ومتى صدر الحكم عن أي منها يكون جزاء لكل الأفعال وقعت منها ، حتى لو لم يكتشف أمرها الا بعد صدور الحكم ، فإن وقع بعد الحكم فعل جديد وليد ارادة اجرامية انبعثت لمناسبة الفعل الاجرامي الجديد فإنه لا يجوز قانونا ادماج هذا الفعل فيما سبق وأن تحقق التماثل بينها .( 1984/4/24 أحكام النقض س35 ق103 ص468). وبأنه" لا يصح في المواد الجنائية الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها اذا لم يتوافر شرط اتحاد السبب في الدعويين ، ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة التي كانت محل الحكم السابق ، وفي الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متتابعة ترتكب لغرض واحد لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بهذه الافعال عند تكرارها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه ، فإذا اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناء على نشاط اجرامي خاص عن طريق تكرار الفعل المرتكب في مناسبات مختلفة فإن السبب لا يكون واحدا على الرغم من وحدة الغرض. (1946/6/17 مجموعة القواعد القانونية جـ7 ق198 ص182). وبأنه" ومن حيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل ...... وأطرحه بقوله

وحيث انه عن الدفع المبدى من المستأنف فإنه لما كان البين من أوراق الجنحة رقم 25 لسنة 1981 أن محضر المخالفة موضوع الدعوى قد تم تحريره ضد صاحب الجرار الذي كان يقوم بنقل الأتربة ولم يتم قيد هذا المحضر ضد المستأنف وان كانت الجنحة رقم 25 لسنة 1981 قد اقيمت ضده ومن ثم قضى ببراءته منها ولما كان ذلك وبالبناء عليه فلا يكون لحكم البراءة المذكور ثمة حجية امام هذه المحكمة لعدم توافر اركان الحجية المدعى بها - الاتحاد في الموضوع - ولما كان فإن هذا الدفع يكون قائم على غير سند قانوني خليق بالرفض. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط حجية الاحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحا السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا للحكم السابق ، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الاولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الواقعتان كلتاهما حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما أما الجريمة متلاحقة الافعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الامر – على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الافعال متشابهة أو كالمتشابهة مع ما سبقه من جهة ظروفه ،

وأن يكون بين الازمنة التى ترتكب فيها هذه الافعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها تكون جريمة واحدة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه قد بنى قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 مستعجل .... على أساس أن محضر ضبط الواقعة في الجنحة رقم 25 لسنة 1981 حرر ضد صاحب الجرار الذى كان يقوم بنقل الاتربة وانه لذلك لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى ببراءة الطاعن أى حجية في الدعوى الحالية ، ولم يستظهر ما إذا كانت الاتربة موضوع الدعوى رقم 25 لسنة 1981 يجرى نقلها من أرض الطاعن هي بذاتها موضوع الدعوى الحالية أم لا وتاريخ نقلها وهل كان في زمن متقارب مع تاريخ الدعوى الحالية أم في زمن منفصل تماما عن الزمن الذي أجرى فيه نقل الاتربة في الدعوى الحالية حتى بمكن الوقوف من ذلك على ما إذا كانت هذه الاعمال في مجموعها نتيجة قصد جنائي واحد ونشاط اجرامي متصل قبل صدور لحكم في الدعوى رقم 25 لسنة 1981 أم لا فأن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور مما يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ( نقض واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ( نقض واقعة الدعوى لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ( نقض

وبأنه" الجريمة المتلاحقة الافعال التى تعتبر وحدة فى باب المسئولية الجنائية هى التى تقع ثمرة تصميم واحد يرد على ذهن الجانى من بادئ الامر ، على أن يجرى نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منظمة بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجانى على مثل تلك الافعال متشابها أو كالمتشابهة مع ماسبق من جهة ظروفه وأن يكون بين الازمنة التى ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها تكون جريمة واحدة .(1960/10/10 أحكام النقض س11 ق124 ص658).

\*\* ونقض الحكم في الدعوى المدنية . يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس في الدعويين .

فاتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بمحكوم عليه لم يقبل طعنه شكلا. أثره. امتداد أثر نقض الحكم له. وقد قضت محكمة النقض بأن :لما كان البين من الحكم أنه خلا من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية – كما خلت محاضر جلسات المحاكمة من هذا البيان – وإذا كان ذلك ، وكان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 178 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 على أن "...... النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم .....يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أن مراد الشارع من ترتب البطلان في حالة الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم أن يكون من شأن هذا الخطأ التجهيل بالخصم أو ايقاع اللبس في تعريف شخصيته . فإن لم يكن خطأ جسيما لا يتبهم به وجه الحق في التعريف بشخص الخصم فلا يترتب عليه البطلان .

وكان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من نص يعرض لما يشوب الحكم الجنائى في مثل هذه الحالة ، وكان نص قانون المرافعات آنف الذكر يضع قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في الأحكام الجنائية ، فإنه يكون واجب الإعمال على هذه الأحكام . ولما بيان اسم المدعين بالحقوق المدنية – يعد على السياق المتقدم – بيانا جوهريا فإنه يتعين ذكره في الحكم باعتبار أن إغفاله يؤدى إلى التجهيل به ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قاصر البيان في شقه الخاص بالدعوى المدنية بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة في هذا الخصوص ، ومتى تقرر ذلك فإن حسن سير العدالة ووحدة الأساس في الدعويين يقتضى نقضه والإعادة في شقه الخاص بالدعوى الجنائية حتى تعيد محكمة الموضوع نظر الدعوى برمتها وذلك بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثاني الذي لم يقبل طعنه شكلا لاتصال الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم به . ( الطعن رقم 6306 لسنة 86ق حلسة 6300/1001).

لا تتقيد المحكمة الجنائية في جريمة خيانة الأمانة بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة وقد قضت محكمة النقض بأن :أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة إذا زاد موضوعه عن نصاب الشهادة المقرر في القانون احتياطيا لمصلحة المتهم حتى لا تقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على الدليل المعتبر في القانون ولا كذلك البراءة لانتفاء موجب تلك الحيطة وإسلاسا لمقصود الشارع في ألا يعاقب برئ مهما توافر في حقه من ظواهر الأدلة .(الطعن رقم 18377 لسنة 61ق جلسة 4200/1/4).

تعيين تاريخ وقوع الجرائم موضوعى فميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية فى جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ما لم يقم دليل على خلافه . وقد قضت محكمة النقض بأن :

إن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموما ومنها جرية خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض، وكان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجرية خيانة الأمانة لا يبدأ الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه إلا إذا قام الدليل على خلافه .( الطعن رقم 25463 لسنة 64ق جلسة 2001/1/30).

سريان حكم المادة 2/417 إجراءات على الحكم الصادر في استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه . أثره. عدم جواز إلغاء الحكم والقضاء بالتعويض إلا بإجماع الآراء . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كانت الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز – إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة – تشديد العقوبة المحكوم بها وإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حكم هذه الفقرة يسرى كذلك على استئناف المدعى بالحقوق المدنية الحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة ، سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه

فمتى كان الحكم المستأنف فقد قضي ببراءة المتهمين وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليهما من المدعية بالحقوق المدنية لعدم ثبوت الواقعة - كما هو الحال في الدعوى -فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة ، كما هو الشأن في الدعوى الجنائية ، نظرا لتبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية من جهة ولارتباط الحكم بالتعويض لثبوت للواقعة الجنائية من جهة أخرى . كما يسرى حكم الفقرة المشار إليها على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية المرفوعة من المدعى عليه في الدعوى المدنية أو المسئول عن الحقوق المدنية فيها ، ولا يغنى عن النص فيه على إجماع القضاة الذين أصدروه أن يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بالغاء الحكم برفض الدعوى المدنية قد نص على هذا الإجماع ، لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية إلى حالتها الأولى بالنسبة للمعارض ، فإذا رأت المحكمة أن تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء الحكم برفض الدعوى المدنية وجب عليها أن تصدر حكمها آراء قضائها ، ولأن الحكم في المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي ، إلا أنه قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من محكمة أول درجة . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بهذا الإلغاء دون أن يصدر بإجماع الآراء يكون قد خالف القانون ،

اعتبارا بأن اشتراط الإجماع لإلغاء الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية هو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في التعويض، فإنه في ذلك شأن الحكم الصادر بإلغاء الحكم القاضى بالبراءة أو تشديد العقوبة المحكوم بها، فهو من القواعد الموضوعية المتعلقة بأصل الحق في العقاب، ومن ثم كان لزاما على الحكم المطعون فيه وقد تخلف شرط الإجماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف. ( الطعن رقم 21424 لسنة 64ق جلسة شرط الإجماع أن يقضى بتأييد الحكم المستأنف. ( الطعن رقم 21424 لسنة 64ق جلسة

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى في اختيار الطريق الجنائى. سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى. ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وقد قضت محكمة النقض بأن :إن الدفع بسقوطحق المدعى المدنى في اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام لتعلقهبالدعوى المدنية التي تحمى صوالح خاصة فهو يسقط بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى ولا يجوز من باب أولى أن يدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. ( الطعن رقم 25463 لسنة 64ق جلسة 2001/1/20).

طعن المدعى المدنى في الحكم في شطره الجنائي . غير مقبول . وقد قضت محكمة النقض بأن :إذ كانت الطاعنة قد طلبت إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم في الدعوى الجنائية ،

وكان مفاد نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أنه لا يقبل من المدعى بالحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية لإنعدام مصلحته وصفته كلتيهما في ذلك فإن طلبه إلغاء الحكم في شطره الخاص بالدعوى الجنائية يكون غير مقبول .( الطعن رقم 16234 لسنة 62 جلسة 2000/11/20).

أثر قبول المحكمة الجنائية الادعاء المدنى فقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر أن قبول المحكمة الجنائية الإدعاء المدنى ، يجعل المدعى المدنى خصما في الدعوى المدنية له جميع الحقوق وإبداء دفاعه – فيما يتعلق بدعواه المدنية – شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية الخصوم الآخرين في ذات الدعوى ، لما كان ذلك ، ولئن كان حضور محام مع المدعى بالحقوق المدنية غير واجب قانونا ، إلا أنه متى عهد إلى محام بههمة الدفاع عنه فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بههمته ، ولما كان الثابت أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية وطلب تأجيل الدعوى لحضور محاميه فكان لزاما على المحكمة إما أن تؤجل الدعوى أو تنبهه الى رفض الطلب حتى يبدى دفاعه ، أما وهى لم تفعل وأصدرت حكمها المطعون فيه ودون أن تفصح في حكمها هن العلة التى تبرر عدم إجابته إلى طلبه ، فإنها تكون قد فصلت في الدعوى دون سماع دفاع الطاعن عن مخالفة إجراء جوهريا من إجراءات المحاكمة وأخلت بذلك بحق الدفاع ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية . ( الطعن رقم 16979 لسنة 26ق جلسة 8/1/2001).

حق المدعى المدنى في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي . ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . مادام الحكم الاستنئنافي قد ألغى حكم أول درجة أو عدله . وقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر أنه إذا فوت للمدعى بالحقوق المدنية على نفسه حق استئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى وينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على استئناف المتهم - قد جاء مؤيدا لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكنا قضاء واحدا أما إذا ألغى الحكم الابتدائي في الاستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة أول درجة ويصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحقوق المدنية مع مراعاة ألا ينبني على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة اول درجة - تسوئ لمركز المتهم . لما كان ذلك ، وكان المدعى بالحقوق المدنية وإن ارتضى الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالحكم له بتعويض مدنى مؤقت قدره واحد وخمسين جنيها بعدم استئنافهله ، إلا أنه لما كانت المحكمة الاستنئافية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية ، فقد غدا هذا الحكم قضاء قائمًا بذاته مستقلا عن ذلك الحكم الذي ارتضاه المدعى بالحقوق المدنية ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .(الطعن رقم 12090 لسنة 61ق جلسة 2001/2/10). شرط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية فقد قضت محكمة النقض بأن: إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية ، وإنما أباح القانون استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كان تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر وقع للمدعى من الجرية ، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عنها سقطت تلك الإباحة وسقط معها اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ولما كان الحكم بالبراءة قد بنى على أن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية هي منازعة مدنية تدور حول عدم والوفاء بقرض ، وقد ألبست ثوب جرية التبديد على غير أساس من القانون أو سند من الواقع ، فإن القضاء بالبراءة لهذا السب يلزم عنه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . ( الطعن مرقم 1133 لسنة 65ق جلسة 1201/2/10). فقد الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه . وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء إجراءات الطعن بالنقض . أثره إعادة المحاكمة . ( المادتان حورة وعلى مذكرة القلم الجنائي للنيابة المختصة أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد ،

ولما كان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من هذا الحكم الصادر في الدعوى وكان مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكمة فيه نهائيا مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ ، ولما كان جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت فإنه يتعين عملا بنصى المادتين 554 ، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضى بإعادة المحاكمة .( الطعن رقم 16780 لسنة 60ق جلسة 2001/5/8).

حجية الحكم الصادر بالبراءة فقد قضت محكمة النقض بأن :من المقرر أنه متى صدر حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية مثل ان الجرعة لم تقع أصلا ، أو أنها ليست فى ذاتها من الافعال التى يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب حجية بالنسبة الى جميع المساهمين فيها نطاقه اليها بطريق اللزوم ، وذلك بالنظر الى وحدة الواقعة والأثر العينى للحكم وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في ذات الجرعة فضلا عن أن ضمير المجتمع يرفض المغايرة بين مصائر المساهمين في جرعة واحدة والذين تتكافأ مراكزهم في الاتهام إذا قضى بتبرئه أحدهم وبادانة غيره مع اتحاد العلة ولا كذلك إذا كان الحكم بالبراءة مبينا على أسباب خاصة بأحد المساهمين دون غيره فيها ، فأنه لا يجوز الحجية الا في حق من صدر لصالحه ولا يفيد منه الآخرون .( 1984/3/22 أحكام النقض س35 ق71 ص355).

وبأنه" أحكام البراءة المبنية على اسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم تعتبر عنوانا للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم متى كان ذلك في مصلحة أولئك الغير ولا يفوت عليهم أي حق مقرر لهم بالقانون فالحكم النهائي الذي ينفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى ماديا وينبنى على ذلك براءة متهم فيها يجب قانونا أن يستفيد منه كل من يتهمون في ذات الواقعة باعتبارهم فاعلين أصليين أو شركاء سواء قدموا للمحاكمة معا أو قدموا على التعاقب باجراءات مستقلة ، وذلك على أساس وحدة الواقعة الجنائية وارتباط الافعال لا يقبل بطبيعته أية تجزئة ويجعل بالضرورة أحوالهم المستمدة من العامل المشترك بينهم وهو الواقعة التي اتهموا فيها متحدة اتحادا يقتضي أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك .(65/1939 مجموعة القواعد القانونية أن يستفيد كل منهم من كل دفاع مشترك .(75/1939 مجموعة القواعد القانونية إثبات وجود التصرف القانوني أو إنقضاؤه بشهادة الشهود أيا كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق بقضى بغير ذلك ، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام ، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن فلا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود ،

كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي ، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 . لما كان ما تقدم فإن محكمة الموضوع بدرجتيها وقد أغفلت طلب الطاعن إثبات وجود العقد بأركانه بالبينة لقيام المانع الأدبى من الحصول على سند بالكتابة يشهد له ، دون أن تعرض له في حكمها برد ينفى لزومه ، تكون قد أخلت بحق الطاعن في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .( الطعن رقم 5705 لسنة 65ق جلسة 2001/5/28). وبأنه" إذا كان الحكم الابتدائي الصادر في واقعة السرقة ببراءة المتهمين بها لعدم ثبوت وقوع فعل السرقة من مال المجنى عليه المعين في وصف التهمة هو الذى قضى بادانة المتهم باخفاء الاشياء المسروقة مع علمه بسرقتها ، فإن استئناف النيابة لهذا الحكم بالنسبة الى هذا المتهم دون المتهمين في السرقة لا يمكن قانونا أن تنقضي به سلطة المحكمة الاستئنافية في تقدير الواقعة ولو جاء قضاؤه متعارضا مع القضاء الابتدائي الذي صار انتهائيا بالنسبة الى من لم يرفع ضدهم استئناف وهذا التعارض لا يصح بحال النظر اليه من ناحية مخالفة قوة الشئ المحكوم فيه لانه امَا كان ضرورة اقتضاها استعمال المحكمة الاستئنافية حقها المقرر بالقانون في الفصل في الاستئناف المرفوع أمامها على اعتبار واقعة الدعوى كما كانت مطروحة على محكمة الدرجة الاولى .(1945/10/8 مجموعة القواعد القانونية جـ6 ق611 ص478).وبأنه" لا يصح عند محاكمة أي متهم عن واقعة أن يحتج بسبق صدور حكم بالبراءة لمتهم آخر بذات الواقعة بصفته فاعلا معه أو شريكا له فيها الا إذا كانت الاسباب التي أقيمت عليها البراءة مؤدية بذاتها الى براءة المتهم المطلوبة محاكمته أيضا بحيث لو ان محاكمة المتهمين الاثنين كانت قد حصلت في دعوى واحدة لرمى الحكم فيها بالتناقض البين إذا هو أدان أحدهما وبرأ الاخر . وهذا هو الشأن في أحكام البراءة التي يكون أساسها عدم صحة الواقعة أو عدم العقاب عليها في حد ذاتها مهما كانت أشخاص المتهمين بها . أما الأحوال الاخرى التي يمكن أن يتصور فيها قانونا براءة متهم وادانة آخر في ذات الواقعة فانه لانعدام التناقض فيها يكون حكم البراءة مقصورا أثره على من قضى لها بها دون غيره . ومن ذلك القبيل الأحكام الصادرة ببراءة الفاعل لانعدام القصد الجنائي لديه ، فهي لا تصلح لان يحتج بها بالنسبة للشريك المقدم للمحاكمة على أساس توافر القصد الجنائي عنده .( 1942/4/27 مجموعة القواعد القانونية جـ5 ق392 ص468). وبأنه" أن من شأن القضاء بالبراءة أن يسد على النيابة العامة سبيل تصحيح الإجراءات ورفع الدعوى الجنائية .( 1967/3/7 أحكام النقض س18 ق68 ص334).وبأنه" إذا كانت واقعة الدعوى هي أن عدة جرائم قد ارتكبت في أماكن مختلفة تنفيذا لغرض واحد ، فإنه لا يلزم عن ذلك أن الحكم بالبراءة في واحدة منها لسبب من الأسباب يقتضي البراءة في الجرائم الباقية مع ثبوتها .(1940/5/20 مجموعة القواعد القانونية جـ5 ق1112 ص216).

\*\* وإذا حصل المتهم بطريق الغش والتدليس على حكم قضى ببراءته فإن هذا الحكم لا 1930/6/19). هنع من محاكمته والقضاء عليه بالعقوبة من أجل الجريمة نفسها .(1930/6/19). مجموعة القواعد القانونية جـ2 ق59 ص50).

القرار الصادر من محكمة الجنايات في طعن المدعى المدنى في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . تعلقه بعمل من أعمال التحقيق. وقد قضت محكمة النقض بأن:العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة ، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية ، قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر في 26 من ديسمبر سنة 1990 في مادة جنائية أمام محكمة الجنايات ، فإن ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167،210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 8105 لسنة 2000).

خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدورهوقد قضت محكمة النقض بأن :الأصل في القانون ن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 لا نجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية ، دون ما سواها ، فإن الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز .( الطعن رقم 105 لسنة 260 جلسة من المدعى بالحقوق المدنية ، يكون غير جائز .( الطعن رقم 1058 لسنة 262 جلسة

## المسئولية المفترضة:

خلو القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التى تزرع فيها النباتات الممنوعة . وجوب إثبات الحكم بالإدانة . مباشرته زراعته .

مجرد تأجيره للأرض المزروع بها النبات المخدر لآخرين ، لابد بذاتها على مباشرة أى منهم لزراعته ، ولا يصلح وحده ما ورد بالتحريات من زراعة الأخرين لتلك الأرض وعلمه بزراعتهما للمخدر .

وقد قضت محكمة النقض بأن :لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد خلا من النص على مسئولية مفترضة بالنسبة لمالك الأرض التي تزرع فيها النباتات الممنوعة ، مما مفاده أنه يتعين لعقابه بالتطبيق لأحكام ذلك القانون أن يثبت إرتكابه الفعل المؤثم وهو مباشرة زراعة النبات . وإذ كان الحكم المطعون فيد قد خاص إلى إدانة الطاعنين الثلاثة بجريمة زراعة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا ، على سند من القول بأن الطاعنين الأول والثاني يستأجران الأرض التي ضبط بها النبات المخدر ويتوليان زراعتها من الطاعن الثالث وبعلمه لقاء مبالغ مالية يتقاضاها منهما على ما جاء بتحريات الشرطة ، وهو مالا يجزئ عن ضرورة بيان مدى مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر - على السياق المتقدم - ذلك أن مجرد تأجير الطاعن الثالث للأرض المزروع بها النبات المخدر للطاعنين الأول والثاني لا يدل بذاته على مباشرة أي منهم لزراعة النبات المخدر ، كما أن ما ورد بالتحريات من أن الطاعنين الأول والثاني يقومان بزراعة الأرض التي ضبط بها النبات المخدر وأن الطاعن الثالث على علم بزراعتها بالمخدر لا يصلح وحده دليلا يعول عليه في شأن مباشرة الطاعنين زراعة النبات المخدر بتلك الأرض والعلم بحقيقة أمره ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا القصور .( الطعن رقم 14261 لسنة 68ق جلسة 2001/1/8).

الحالة التي يجوز فيها وقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت:

يجوز للمجنى عليه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت شاء إذا كان من ارتكب السرقة زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه . وقد قضت محكمة النقض بأن : لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر في 10 من مايو سنة 1990 بإدانة الطاعن بجريمة تبديد منقولات زوجته وقد استشكل في هذا الحكم وقدم بجلسة 14 من مايو سنة 1990 إقرارا من المجنى عليها بتخالصها وتنازلها عن القضية موضوع الاتهام فقضى في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ريثما يقضى في هذا الطعن . لما كان ذلك وكانت المادة 312 من قانون العقوبات . تنص على انه " لا تجوز محاكمة من يتركب سرقة اضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه الا بناء على طلب المجنى عليه وللمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها . كما أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت شاء " وكانت هذه المادة تضع قيدا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفا على طلب المجنى عليه ، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجنى عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء وإذ كانت الغاية من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجنى عليه والجاني تلزم ان ينبسط اثرها الى جريمة التبديد موضوع الدعوى الماثلة - لوقوعها كالسرقة إضرارا بمال من ورد ذكرهم بالنص ولما كان الحكم المطعون فيه قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجنى عليها عن دعواها ضد الطاعن فإن هذا النزول يرتب أثره القانوني وهو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 سالفة الذكر. ولا ينال من ذلك ما أفصحت عنه المفردات من انفصام العلاقة الزوجية بين المجنى عليها والطاعن بالطلاق لان تخويل المجنى عليه حق التنازل جاء صريحا وغير مقيد ببقاء الزوجية وقت التنازل – وهو ما يتمشى مع الحكمة التى تغياها الشارع واشير اليها في تقدير لجنة الشئون التشريعية والمذكورة التفسيرية وهي التستر على أسرار العائلات صوناً لسمعتها وحفظاً لكيان الأسرة وهو معنى يفيد منها باقى افرادها بعد وقوع الطلاق وكان الثابت من إقرار التخالص المار ذكره أن المجنى عليها قد تنازلت أيضا عن دعواها المدنية قبل الطاعن مما لازمه اثبات تركها لدعواها المدنية مع إلزامها مصاريف هذا الترك عملا بالمادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية الجنائية لتنازل المجنى عليها عن دعواها. وإثبات تركها لدعواها المدنية مع إلزامها مصاريف هذا 12794 لسنة 600 جلسة 61/1998).

والطعن بالنقض، قصره، على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطا منها بها .(المادة 30ق 57 لسنة 1959).وقد قضت محكمة النقض بأن :إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها،

وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف (1) إدارة محل تجارى بغير ترخيص .(2) عدم تحرير عقد عمل للعامل لديه .(3) عدم إعداد سجل بيان تقاضي الأجور . لما كان ذلك ، وكانت التهمتان الثانية والثالثة - معاقبا عليهما بالمادة 17 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل المعدل بالقانونين رقمي 33 لسنة 1982 ، 119 لسنة 1982 بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيها و تتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة - ولا ارتباط بينهما وبين التهمة الأولى الخاصة بإدارة محل تجارى بغير ترخيص مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، ولا يغير عن ذلك ما نص عليه المشرع من تعدد عقوبة الغرامة بتعدد العمال، إذ أنها جرائم ذات طابع خاص تتميز عن غيرها من الجرائم بأن أوجب الشارع عند تقدير العقوبة فيها أن تتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين أجحفت المخالفة بحقوقهم ، وهدفه من ذلك تشديد العقاب الواجب إنزالها على الفعل المؤثم ، وهذا التعدد ليس من شأنه أن يغير نوع الجريمة واعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن بالنسبة لتهمتى عدم تحرير عقد للعامل لديه وعدم إعداد سجل بيان تقاضي الأجور .( الطعن رقم 13489 لسنة 61ق جلسة 2001/10/21

## الفهرس

| ب   | مقدمة                                           |
|-----|-------------------------------------------------|
| 1   | القســم الأول حجية الأحكام في الدعاوى المدنية   |
| 2   | حجية الأمر المقضي                               |
| 196 | حجية الأحكام الوقتية                            |
| 203 | حجية أحكام المحكمة الدستورية                    |
| 263 | من أسباب نقض الحكم                              |
| 311 | حجية أحكام المحكمين                             |
| 313 | ما يشترط لأعمال نص المادة 102 من قانون الإثبات  |
| 417 | أحكام النقـض                                    |
| 450 | القســم الثاني حجية الأحكام في الدعاوى الجنائية |
| 451 | حجيـة الحكـم الجنـائي                           |
| 473 | الدفع بعدم الاختصاص                             |
| 539 | الفهرس                                          |
| 540 | قائمة المحتويات                                 |

## قائمة المحتويات

| الموضـــوع                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| مقدمة                                                                              |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| القسم الأول                                                                        |
| القسم الأول                                                                        |
|                                                                                    |
| " , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                            |
| حجية الأحكام في الدعاوى المدنية                                                    |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| حجية الأمر المقضى                                                                  |
|                                                                                    |
|                                                                                    |
| شروط الحجية                                                                        |
| 2.55, 25,3                                                                         |
|                                                                                    |
| أولا : أن يكون الحكم صادرا من هيئة قضائية                                          |
| اولا: أن يحول الحجم صادرا من هيئه قصانية                                           |
|                                                                                    |
| " "   N                                                                            |
| ولا يكتسب القرار الإدارى الصادر من المحافظ الى مرءوسيه بإزالة التعديات الواقعة على |
|                                                                                    |
| الأرض المبيعة للمحافظة أي حصانة قضائية                                             |
| 9, 23,000 00,000                                                                   |
|                                                                                    |
| ويعد بمثابة يحوز قوة الأمر المقضى أمر الأداء النهائي                               |
| ويعد بمنابه يحور قوه الأمر المقضي المر الأداء النهابي                              |
|                                                                                    |
|                                                                                    |

قرارات لجان الطعن الضريبية المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 223 لسنة 1953 وإن كانت هيئات إدارية إلا أن القانون أعطاها ولاية القضاء فالقرارات التي تصدرها إذا كانت غير قابلة للطعن فإنها تحوز قوة الأمر المقضى

إلحاق القاضى لمحضر الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ليس بحكم له حجية وإنما توثيق ما تم في حضوره

لا يكون له حجية القرار الصادر من مجلس المراجعة إذا كان خارجا عن حدود ولاية

لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه إليه الموصى حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم به ، ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن في صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية

قرارات لجان التسوية العقارية لها طبيعة الأحكام القضية وحجيتها وبالتالى يكون لها آثارها القانونية

قرار توقيع الحجر للعتهة له حجية

لا يعد تصديق المجلس الحسبى على الحساب حكما حائز لحجية الأمر المقضى

تعد أحكام لجان الرى أحكام قضائية تكتسب قوة الشئ المقضى شريطة ألا تجاوز اختصاصها

قرارات لجان الفصل في المنازعات الزراعية لا حجية لها إذا خرجت عن حدود ولايتها

طبقا لنص المادة 134 من قانون المرافعات يكون للإشهاد حجيته في الوفاة والوارثة ولا شأن له سبب كسب الملكية

يعد تفسيرات المحاكم الشرعية لشروط الواقفين أحكاما قضائية لها حجيتها

يعد القرار الصادر من المحكمة الحسبية قرار ولائي

يحوز الحكم حجية الأمر المقضى إذا خالف قواعد الاختصاص القيمى ولا يحوزها إذا خالف قواعد الاختصاص الولائي

إذا صدر الحكم من جهة قضائية ، وكان هذا الحكم خارج حدود ولايتها فيكون هذا الحكم معدوم الحجية

ولا حجية للحكم الصادر من جهة قضائية أخرى خالفت فيه قواعد الاختصاص الولائي

الاختصاص الولائي يتعلق بالنظام العام:

لجهة القضاء العادى بما لها من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى أصدرته جهة قضاء أخرى قد صدر فى حدود الولاية القضائية لهذه الجهة إذ يعد الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية فى النزاع

أثر الحكم المعدوم:

الحكم النهائي لو اشتمل على خطأ في القانون تكون له قوة الأمر المقضي:

لا يعد الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فصلا في الاختصاص وإنما هو قضاء مانع من نظر الدعوى اعمالا لقاعدة حجية الأمر المقضى

لا يحوز حجية الحكم الذى يخرج عن الاختصاص الولائى أمام أى جهة قضائية أخرى ولكن يحوز الحجية أمام الجهة التى أصدرته

ثانيا : أن يكون الحكم قطعيا

والحكم الصادر بإجراءات الإثبات لا يعتبر حكما قطعيا ولا يحوز حجية الأمر المقضى

ولكن الحكم الذى يحسم النزاع حول كيفية الإثبات يكون حكم قطعى له حجيته في خصوص جواز الاثبات بهذا الطريق

ولا يحوز حجية الحكم التمهيدي الذي لم يتضمن حسبما لخلاف بين الخصوم

لا يعد حكم التحقيق قضاءا قطعيا

ويحوز الحكم الذي يفصل في أمر ثبوت الدين الحجية

لا حجية لنفاذ أو عدم نفاذ الحوالة

لا حجية لحكم إلا إذا كان قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية

حكم التحقيق بيحوز حجية إذا كان حكما قطعيا حسم النزاع حول مسألة الإثبات في الصورية المطلقة بالبينة

إذا كان حكم التحقيق قد تضمن تكييفا للعقد بأنه وصية فإنه يعد قضاءا قطعيا في هذه المسألة

إذا كان النزاع بين الطرفين قد دار على الأساس الذى يجب أن يراعى عند تصفية الحساب بينهما ، فوازن الحكم بين ادعاء كل طرف خرج من هذه الموازنة الى الأخذ برأى أحدهما وألزم الخبير الذى ندبه لتصفية الحساب بأن يجريها على أساس ذلك الرأى ، فهذا الحكم ليس تمهيدا صرفا بل هو حكم قطعى من حيث وضعه اساس لتصفية

إذا كان الحكم القطعى قد نهى الخصومة وصدر قبل الفصل فى الموضوع تعين استئنافه وإلا أصبح حكم نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى

العبرة بأن الحكم قطعى أو تمهيدى بحقيقة ما قضى به:

الحكم بندب خبير قد يكون له حجيته إذا قطع في مسألة من مسائل التداعى وبالتالى يكون منهيا لجزء من الخصومة

يكون الحكم قطعى وله حجيته إذا قضى حكم ندب الخبير في أسبابه في أصل الحق

لا يعتبر الحكم الصادر بإحالة الدعوى المدنية الى محكمة أخرى منهيا للخصومة المدنية

الحكم بوقف الدعوى للفصل في مسألة أخرى حكم قطعي

الشروط الموضوعية الشروط الموضوعية الشرط الأول : الخصوم الشرط الأول : الخصوم الشرط الأول : الخصوم ونخلص من كل ما سبق الى عدة نقاط هامة :

أولا : للتمسك بحجية الحكم يجب أن يكون الخصوم في الدعوى الأولى هم أنفسهم في الدعوى الثانية العرة في اتحاد الخصوم بالخصوم الحقيقين ثانيا : العبرة في تحديد الخصوم بالخصوم الحقيقين ثالثا : العبرة في تحديد الخصوم بصفاتهم لا بأشخاصهم رابعا : يشترط أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازعا كلا منهما الآخر في الدعوى السابقة السابقة

سادسا : المدين يعتبر ممثلا لدائنه العادي في الخصومات التي يكون طرفا فيها فيقيد الدائن من الحكم الصادر فيها لصالح مدينه

سابعا: تقوم الحجية في مواجهة الخصم الحقيقي سواء كان خصما أصليا أو خصما متدخلا أو مدخلا

ثامنا : لا يمنع من وحدة الموضوع اختلاف الطلبات في الدعويين

تاسعا: توافر وحدة الموضوع في الدعويين متى كان الحكم في الدعوى اللاحقة مناقضا للحكم الصادر في الدعوى السابقة وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره

عاشرا : ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل بعد مناضلة الخصوم في شأنه لا يحوز حجية

الشرط الثاني : وحدة السبب في كل من الدعويين

الشرط الثالث: اتحاد المحل أو الموضوع

العلة التشريعية في اثبات الحجية لحكم سابق في نزاع لاحق هي أن لا يكون صدور الحكم في الدعوى الجديدة تكرارا للحكم السابق أو متعارضا معه

ويتعين لتوافر تلك العلة التشريعية وحدة الخصوم والسبب والموضوع

ويشترط للتمسك بالدفع لأول مرة أمام محكمة النقض أن تكون عناصره الواقعية قد طرحت أمام محكمة الموضوع

والحجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام

ومتى توافرت للحكم حجية الأمر المقضى فإنه يمنع الخصوم من العودة الى مناقشة ما فصل فيه ولو بأدلة قانونية أة واقعية لن يسبق التمسك بها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم

قوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصادر فى موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية دون المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة . المادة 456 اجراءات . مؤدى ذلك . وجوب فصل المحكمة الجنائية فى الدعوى المدنية فى حالة قضائها بالبراءة لعدم ثبوت التهمة فى حق المتهم . مخالفة الحكم ذلك . خطأ فى القانون

حجية الحكم الجنائي

الإلزام بالتعويض رغم القضاء جنائيا بالبراءة:

البراءة من تهمة الاتلاف بإهمال

| البراءة من تهمة إخفاء أشياء مسروقة                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| الحجية من النظام العام :                                                    |
| أجزاء الحكم التي تثبت لها الحجية :                                          |
| وما يرد في أسباب الحكم زائدا على حاجة الدعوى لا يحوز حجية ولا يجوز الطعن في |
| الحكم للخطأ الوارد فيه .                                                    |
| حجية الأسباب في الحكم الجنائي .                                             |
| حجية الحكم الجنائي بالبراءة للشك في أدلة الاتهام                            |
| عدم اكتساب القرارات الولائية للحجية                                         |
| لا تنقضى الدعوى الجنائية إلا إذا كان الحكم باتا                             |
| نطاق الحجية ومداها                                                          |
| (أ) من حيث الأشخاص :                                                        |

(ب) من حيث الحق المتنازع عليه:

(ج) ما يعد تجاوزا لنطاق الحجية:

حجية الأحكام الوقتية

وكذلك الحال بالنسبة الى الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة ، فهى تحوز حجية مؤقتة ، ولا تحوز الحجية عند نظر الدعوى الموضوعية المتعلقة بأصل الحق ، لأن الدعوى الأخيرة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى الحيازة

والحال كذلك بالنسبة للحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان له حجية مؤقتة تدوم بدوام الدواعى التى أدت الى عدم قبولها وتزول بزوالها

ويعد الحكم الذى يصدر على المدين حجة على دائنه شريطة ألا يكون صادرا بناء على غش أو بناء على اهمال مدينه أو تواطؤ بين المدين خصمه فى الدعوى أو بناء على إهمالا جسيما فى الدفاع عن حقه أو بناء على تعمد خسارة الدعوى

حجية أحكام المحكمة الدستورية

قواعد الاختصاص القيمى تتعلق بالنظام العام ومخالفتها لا تمنع من ثبوت الحجية للحكم

الحكم بعدمالاختصاص نوعيا والإحالة يكتسب قوة الأمر المقضى

الحكم بوقف الدعوى لحين الفصل فى مسألة أخرى ترى المحكمة ضرورة الفصل فيها . حكم قطعى . أثره . امتناع العودة لنظر الموضوع دون تقديم الدليل على تنفيذ ذلك الحكم

القضاء بعدم الاختصاص والإحالة بحسب قيمة الدعوى تتقيد به المحكمة المحال إليها بتقدير هذه القيمة ولو بنى على قاعدة غير صحيحة في القانون

يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته

لا يجوز للمحكمة أن تقوم بتوسيع تفسير القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية لخطأ مادى ورد به على خلاف حكم سابق

القرارات الصادرة من سلطات التحقيق لا تكتسب أى حجية أمام القضاء المدنى أو الجنائي

إذا صدر حكم حائز قوة الأمر المقضى بثبوت أو نفى حق فى دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية فإن الحكم يحوز الحجية فى تلك المسالة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع فى شأن أى حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو نفى تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم

المحكمة التى يرفع إليها الاستئناف عن الحكم الثانى المخالف لحجية الحكم الأول لا تتقيد بهذه الحجية بل أن لها أن تعيد النظر في الحكمين غير متقيدة بأيهما ، طالما أن الحكم الأول لم يكن قد صار انتهائيا وقت صدور الحكم الثانى لأنه بهذه الانتهائية يصبح حائزا لقوة الأمر المقضى التى لا تجوز مخالفته

نقض الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن . أثره . نقضه بالتبيعة فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع . علة ذلك . عدم اعتبار الدعوى كأن لم تكن شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليها فيها

ما يترتب على نقض الحكم المطعون فيه من محكمة النقض:

عدم سقوط الدعوى بالتقادم . شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه . نقض الحكم لسبب متعلق بهذا التقادم يترتب عليه نقضه فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع .

القضاء بثبوت المسألة الأساسية أو عدم ثبوتها يحوز قوة المقضى المحكوم به

إقامة أكثر من طعن عن ذات الحكم :

نقض الحكم المطعون فيه من أحد الخصوم . أثره . صيرورة الطعن الثانى المرفوع من خصم آخر لا محل له

نقض الحكم الصادر في التزام بالتضامن . أثره . نقض بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه

نقض الحكم في موضوع غير قابل للتجزئة يوجب نقضه بالنسبة لباقى الخصوم في الدعوى خاصة إذا ارتبط المركز القانوني لكل منهم بالآخر

الأحكام الغير جائز الطعن فيها استقلالا:

نقض الحكم فى الدعوى الأصلية . أثره . نقضه فى الدعوى الفرعية دون نظر لما قدم فى الدعوى الأخيرة من أسباب الطعن باعتبار الحكم الأول ومؤسسا عليه .

من أسباب نقض الحكم

| أ) الأسباب المتعلقة بالنظام العام:                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| البطلان المتعلق بالنظام العام :                                               |
| بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم :                           |
| الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة :                                        |
| من آثار نقض الحكم :                                                           |
| نقض الحكم في جزء منه يستتبع نقضه في أجزاء الحكم الأخرى المبنية عليه :         |
| التزام محكمة الإحالة بمنحى الحكم الناقض في تقدير أقوال الشهود:                |
| مدى حجية الحكم الباطل أو المعدوم :                                            |
| أمر الأداء عمل قضائى وليس عملا ولائيا فإذا أصبح انتهائيا حاز قوة الأمر المقضى |
| يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا :                            |
| ما يشترط لقبول طلب وقف التنفيذ شكلا :                                         |

ما يشترط للحكم بوقف التنفيذ :

يجوز إقامة أكثر من طعن بالنقض عن حكم واحد يشتمل كل منها على طلب لوقف تنفيذه

لا يجوز للخصوم أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لأنه قضاء وقتى لا يحوز قوة الأمر المقضى وذلك تمشيا لنص المادة 251 من قانون المرافعات

اشتراك أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يمنعه من اشتراكه في الهيئة التي ن\تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر

لا يعد حائلا لوقف تنفيذ الحكم تنفيذ الدائن الحكم المشمول بالنفاذ المعجل بعد إبداء طلب وقف التنفيذ

الأمر على عريضة لا يحوز حجية الأمر المقضى:

يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طالب ذى الشأن بوقف النفاذ المعجل إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، وكانت أسباب الطعن في الحكم أو الأمر يرجح معها إلغاؤه

الحكم النهائي تكون له حجيته ولو خالف حكما سابقا أو بنى على قاعدة أخرى غير صحيحة في القانون:

وبالنسبة للقضاء الإدارى فإن حجية أحكامه تخضع أيضا للقواعد العامة المنصوص عليها بالمادة 101 اثبات ويعنى ذلك أن حجية الأحكام متعلقة بالنظام العام ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة بالإلغاء فحجيتها تكون مطلقة عكس حجية الأحكام الذى تكون حجيتها على طرفى الخصومة فقط.

والحكم الصادر بتكييف الدعوى يحوز حجية

وحجية اليمين الحاسمة قاصرة على من وجه بها ومن وجهت إليه ولا يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم وينبنى على ذلك أنه إذا شاب اليمين الموجهة الى أحد الخصوم بطلان فلا عتد أثر هذا البطلان الى غيره ممن وجهت إليه اليمين صحيحة كما أنه ليس لغير من وجهت اليمين الحاسمة إليهأن ينازع فيها أو يعترض على توجيهها وكل ما للغير هو ألا يحاج بأثر هذه اليمين.

الحكم برفض الدعوى استنادا الى خلو الأوراق من سندها هو فى حقيقته قضاء فى الدعوى بالحالة التى هى عليها وقت صدوره. له حجية موقوتة تقتصر على الحالة التى كانت عليها الدعوى حين رفضها لا تحول دون معاودة طرح النزاع من جديد متى كانت الحالة هى انتهت بالحكم السابق قد تغيرت

القضاء بتحديد قيمة التعويض لأحد الورثة حجة على باقى الورثة

حجية أحكام المحكمين

ما يشترط لأعمال نص المادة 102 من قانون الإثبات

شروط تطبيق نص المادة 102

سبب تحرير الشيك لا يكون له أثر على طبيعته

قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة في جريمة البلاغ الكاذب للشك لا يدل بمجرده على كذب الواقعة المبلغ عنها

الأحكام العسكرية لا تصبح نهائية ولا يكون لها قوة الأمر المقضى إلا بعد التصديق عليها

إذا صدر الحكم المدنى واستقرت به حقوق الخصوم ثم صدر بعدئذ حكم جنائى فلا يجوز المساس بعدئذ بالحكم الأول

إذا لم تحكم المحكمة العسكرية في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية فلا حجية للحكم الجنائي العسكري أمام المحاكم المدنية

يجب أن يقدم الخصم شهادة من الجدول تفيد بأن الحكم أصبح باتا

وجوب تقيد المحكمة المدنية بما انتهى إليه الحكم الجنائى من أن تأجير الشقة محل النزاع قد انصب على مكان مفروش

يحق للمحكمة كلما بدالها احتمال وقوع التناقض بين الأحكام أن تدرأه بما سيره له القانون سواء بوقف الدعوى أو بضمها الى دعوى أخرى مرتبطة بها

ويشترط لوقف الدعوى المدنية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمه للفصل في الحق المدعى به

براءة المتهم تأسيسا على أن الواقعة المنسوبة إليه لم تقع أصلا يحوز حجية الأمر المقضى وبالتالى يتقيد بها القاضى المدنى الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يتأتى إلا عند الطعن على الحكم الجنائى بطرق الطعن المقررة قانونا

ويقصد بالتضامن في القانون الجنائي هو أنه ليس معناه مساواة المتهمين فيما بينهم وإنما معناه مساواتهم في أن للمقضى له بالتعويض ان ينفذ على أيهم بجميع المحكوم به

ما لا يعد جمعا بين دعويين في وقت واحد

إذا بنى الحكم الجنائى الصادر بالبراءة على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون لانتفاء القصد الجنائى أو لسبب فلا يكون لهذا الحكم أى حجية أمام المحاكم

الشارع أجاز رفع التلازم بين الدعويين المدنية والجنائية بالنسبة لإجراءات الإعلان فسوغ للمتهم الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعلانه لشخصه أو من تاريخ علمه بحصول الاعلان إذا لم يكن قد أعلن لشخصه بينما قصر حقه على الأصل العام فيما يتعلق بالحكم الصادر في الدعوى المدنية وهو ما لازمه أن يصير الحكم في الدعوى المدنية نهائيا إذا أعلن وفقا لقانون المرافعات وانقطعت مواعيد الطعن المقررة دون اجرائه بغير نظر لما يلابس الحكم الصادر في الدعوى الجنائية

إذا حدث تناقض بين حكمين جنائيين وأصبحا لهما حجية الأمر المقضى وخلت نصوص القانون من حكم يطبقه القاضى على الواقعة فيجب عليه هنا أن يطبق العرف فإذا لم يجد في العرف فيجب عليه أن يطبق الشرعية الإسلامية

لا حجية للحكم الصادر في دعوى الحيازة في دعوى النزاع على الملك

لا أثر على الدعوى المدنية استئناف النيابة للحكم الجنائي

إذا ثبت مسائلة المسئول عن الحقوق المدنية عن أداء التعويض للمضرور وذلك عن الأضرار الناتجة من جراء الحادث فلا يجوز لهذا المسئول في دعوى تكملة التعويض العودة الى مناقشة تلك المسألة التي فصل فيها

الحكم بعدم الاختصاص الصادر من المحكمة في الدعوى الجنائية ليس له أى حجية أمام القضاء المدنى أو الجنائي

انقضاء الخصومة في الدعوى المدنية لا تترتب على مجرد وقف الدعوى المدنية المرفوعة بالتعويض حتى يفصل في الدعوى الجنائية ولو زادت مدة الوقف على ثلاث سنوات

الحكم الجنائى الباطل يكون له حجية أمام القضاء المدنى أمام الجنائى فلا حجية له أمام القضاء المدنى

الحكم الصادر من أى محكمة جنائية يكون له حجية شريطة أن يكون القانون قد خول لهذه المحاكم اختصاصها بتلك الجرائم

الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجية مادام قامًا لم يلغ قانونا

الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق قرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة وإنما تفصل في توافر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها الى المحكمة للفصل في موضوعها

يكون للحكم الجنائى الصادر ضد الحدث بالإدانة حجية أمام القضاء المدنى ، ومن ثم يكون الحكم الجنائى هذا مقيدا للمحكمة المدنية

أحكام النقض

القسم الثاني

حجية الأحكام في الدعاوى الجنائية

| حجية الحكم الجنائي                                          |
|-------------------------------------------------------------|
| شروط الحكم الذى تثبت له قوة الأمر المقضى:                   |
| شرط الدفع بقوة الشئ المقضى به :                             |
| أولا : وحدة الموضوع :                                       |
| ثانيا : وحدة السبب :                                        |
| ثالثا : وحدة الخصوم :                                       |
| الدفع بعدم جواز نظر الدعوى من النظام العام :                |
| الدفع بعدم الاختصاص                                         |
| الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من النظام العام :  |
| الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية :                            |
| الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية صلحا في جرائم التهريب الجمركي |

لا يجوز الرجوع في الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة .

إذا قضت المحكمة الجنائية خطأ بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين انه على قيد الحياة فلا يجوز هذا الحكم اى حجية وبعد ما وقعت فيه المحكمة خطأ مادى

مدى حجية الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية

طعن المدعى بالحقوق المدنية فى أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى مادة جنائية أمام محكمة الجنايات. ما يصدر من تلك المحكمة فى هذه الحالة، هو قرار متعلق بعمل من أعمال التحقيق وليس حكما ولو وصفته هذه المحكمة بأنه حكم وعنونته باسم الشعب ونطقت به فى جلسة علنية

للنيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى به الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من آخر درجة (المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض) الا انه لا يجوز الطعن في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة.

الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ في حقيقته أمر بعدم وجود لاقامة الدعوى الجنائية ويجوز للنيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منها بحفظ الشكوى أدارية شريطة ألا يسبقه تحقيق قضائي

حيازة الحكم لقوة الأمر المقضى تمنع مناقشته

حجية الشئ المحكوم فيه مقصورة على منطوق الحكم ودون اسبابه الا ما كان منها مكملا للمنطوق

فالعبرة فى تحديد ماهية الحكم . بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى أسبابه و منطوقه سهوا .

ويكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجناية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجرية وبوصفها القانوني ونسبتها الى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنيا على ان الفعل لا يعاقب عليه القانون . (م456 إجراءات جنائية).

حجية الحكم الصادر في الجرائم المرتبطة

يجب أن نلاحظ أن الأحكام الصادرة من المحاكم المدنية لا تكون لها قوة الشَّى المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها

الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ الوقتية . لها حجية مؤقتة على أطرفها فحسب ليس لها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها الى فاعلها

حجية الحكم في الجرائم المستمرة

الأحكام الصادرة من المحاكم التأدبية لا تنقضى بها الدعوى الجنائية وليس لها قوة الشئ المحكوم فيه أمام المحاكم الجنائية

حجية الأحكام العسكرية أمام المحاكم الجنائية .

تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية في حدود اختصاصها قوة الشئ المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

واتصال المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة ممن لا يملك على خلاف ما تقضى به المادة 63 إجراءات معدوم . والمحكمة الاستئنافية إذا ما رفع الأمر إليها لا تملك التصدى لموضوعها

الملاحظ في حجية الجرائم التي تتكون من سلسلة أفعال متتابعة أنها ترتكب لغرض واحد

فاتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم محكوم عليه لم يقبل طعنه شكلا . أثره . المتداد أثر نقض الحكم له

لا تتقيد المحكمة الجنائية في جريمة خيانة الأمانة بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة

تعيين تاريخ وقوع الجرائم موضوعى فميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية في جريمة خيانة الأمانة . بدؤه من تاريخ طلب الشئ المختلس والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه ما لم يقم دليل على خلافه .

الدفع بسقوط حق المدعى المدنى في اختيار الطريق الجنائي . سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض في موضوع الدعوى . ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض

طعن المدعى المدني في الحكم في شطره الجنائي . غير مقبول .

أثر قبول المحكمة الجنائية الأدعاء المدنى

حق المدعى المدنى في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي . ولو كان الاستئناف مرفوعا من المتهم وحده . مادام الحكم الاستنئنافي قد ألغى حكم أول درجة أو عدله .

شرط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية

فقد الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه . وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء إجراءات الطعن بالنقض . أثره . إعادة المحاكمة

حجية الحكم الصادر بالبراءة

القرار الصادر من محكمة الجنايات في طعن المدعى المدنى في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . تعلقه بعمل من أعمال التحقيق.

خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره

المسئولية المفترضة:

الحالة التي يجوز فيها وقف تنفيذ الحكم النهائي في أي وقت :

يجوز للمجنى عليه أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي في أى وقت شاء إذا كان من أرتكب السرقة زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه

والطعن بالنقض ، قصره ، على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات و الجنح دون المخالفات إلا ما كان مرتبطا منها بها .

الفهرس